قصص أسماء الله الحسني





### قصص أسماء الله الحسني



# اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ

### صَفًا أُنَس

الكتاب الذي بين أيديكم يعلِّم الطفل أسماء الله الحسنى بأسلوب قصصي سهل يجري على ألسنة المخلوقات؛ من نباتات، وحيوانات، وأجرام سماوية، كما يهدف الكتاب إلى تنشئة طفل يَعرف ربه عز وجل بأسمائه الحسن.

يتعلم أولادنا بين سطور هذا الكتاب من أسماء الله الحسنى:

الْحَفِيظ، التَّوَّاب، السَّمِيع، الْبَصِير، السَّلَام، الْمُصَوِّر.





# اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ!



# قَصَص أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى (بِأَلْسِنَةِ الْمَحْلُوقَاتِ)

**- ٤** -

# اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ!

**تأليف** صفا أنس

# اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ!

### قصص أسماء الله الحسني

(بألسنة المخلوقات)

Copyright©2014 Dar al-Nile Copyright©2014 Işık Yayınları الطبعة الأولى: 1435 هـ - 2014 م

جميع الحقوق محفوظة، ولا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر.

تحرير

يوكسل جلبنار

تر جمة

عبد المولى علي جربيع

مراجعة

خالد جمال عبد الناصر

تصحيح

د.عبد الجواد محمد الحردان

المخرج الفني

أنكين جيفجي

غلاف وتصميم

ياووز يلماز - أحمد شحاتة رقم الإيداع 4-626-315-978,ISBN

> رقم النشر 502

#### IŞIK YAYINLARI

Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 34696 Üsküdar - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 522 11 44 Faks: +90 216 650 94 44

دار النيل للطباعة والنشر

الإدارة: 22 ج- جنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي خلف سيتي بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر

Tel & Fax: 002 02 26134402-5

Mobile: 0020 1000780841

E-mail: daralnile@daralnile.com مركز التوزيع: ٧ ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر

Mobile: 0020 1141992888

### فهرس



# ا مَنْ لَا يَنْسَى؟

أَوَ يَسْمَعُ الْهَمْسَ؟ ١٠





٢٢ مَنْ رَأَى السَّرِقَةَ؟

اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ! ٣٥





• ٥ مَنْ أَحْسَنَ صُورَةَ الْحِجْلِ؟ 🧖





### مَنْ لَا يَنْسَى؟

بَيْنَمَا كَانَ الْأَصْدِقَاءُ يَتَجَاذَبُونَ أَطْرَافَ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبُحَيْرَةِ، . كَانَتِ الطَّنَوْبَرَةُ الطَّغِيرَةُ شَدِيدَةَ الْقَلَقِ عَلَى صَدِيقَتِهَا، فَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ وَعَدَتْهَا بِالْعَوْدَةِ عَلَى الْفَوْرِ وَلَكِنَّهَا تَأَخَّرَتْ. رَاحَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تَتَطَلَّعُ نَحْوَ الْبُحَيْرَةِ بِإِمْعَانٍ، فَقَدْ لَاحَظَتْ أَنَّ مَّنَاكَ ازْدِحَامًا وَجَلَبَةً وَلَكِنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْهَمَ مَا يَدُورُ هُنَاكَ.

لَاحَظَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ الْأَرْنَبَ الْعَبْقَرِيَّ يَغِطُّ فِي سُبَاتٍ عَمِيةٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهَا، فَنَادَتْهُ:

- يَا عَبْقَرِيُّ، أَقْبِلْ إِلَيَّ أَرْجُوكَ.

كَانَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ قَدْ نَامَ لِتَوِّهِ، فَلَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَهَا.

فَأُعَادَتِ النِّدَاءَ:

- يَا عَبْقَرِيُّ، أَلَا تَسْمَعُنِي؟

فَتَحَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ عَيْنَيْهِ، وَتَلَفَّتَ حَوَالَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ صَاحِبَ الصَّوْتِ، فَأَعَادَ الْكَرَّةَ وَعِنْدَمَا تَبَيَّنَ قَالَ:

- لَا تُؤَاخِذِينِي يَا صَنَوْبَرَةُ، لَا أَرَى بِوُضُوحٍ دُونَ نَظَّارَتِي، إِنَّهَا الشَّيْخُوخَةُ، مَاذَا نَفْعَلُ؟

حَكَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ مُشْكِلَتَهَا لِلْأَرْنَبِ الْعَبْقَرِيِّ، وَبَعْدَمَا اسْتَمَعَ لِمَا قَالَتْ جَرَى نَحْوَ الْبُحَيْرَةِ، فَلَمَّا وَصَلَ شَرَحَ حَالَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ وَمَدَى قَلَقِهَا لِمَنْ حَضَرَ، وَاتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى الضَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ وَمَدَى قَلَقِهَا لِمَنْ حَضَرَ، وَاتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى الذَّهَابِ إِلَيْهَا.



قَالَتْ زَهْرَةُ الْبَنَفْسَجِ:

- أَيْلِغُوهَا سَلَامِي، وَاطْلُبُوا مِنْهَا الدُّعَاءَ لِي.

وَبَعْدَ قَلِيلٍ وَصَلَ الْجَمِيعُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى تُوجَدُ فِيهِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ.

وَلَمَّا رَأَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ الْجَمِيعَ أَمَامَهَا تَعَجَّبَتْ وَقَالَتْ:

- أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمْ، أَيْنَ كُنْتُمْ؟ وَقَدِ اشْتَدَّ قَلَقِي عَلَيْكُمْ.

فَقَصُّوا عَلَيْهَا مَا حَدَثَ بِالتَّفْصِيلِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الضِّفْدَعِ وَضَّاحٍ مَرَّةً أُخْرَى.

تَبَسَّمَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ فِي وَجْهِ الضِّفْدَعِ وَضَّاحٍ، وَقَالَتْ: - لَيْسَ مِنَ الْعَيْبِ أَنْ نُخْطِئَ، وَلَكِنَّ الْعَيْبَ أَنْ نُصِرَّ عَلَى أَخْطَائِنَا. فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- أَنْتِ مُحِقَّةٌ، عَلَيْنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ كَيْفَ نُقْلِعُ عَنْ أَخْطَائِنَا، وَيَحْتَرِمَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَنُحِبَّ الْآخَرِينَ، وَنُسَاعِدَ بَعْضَنَا قَدْرَ الْمُسْتَطَاع.

بَعْدَهَا بَدَأَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ وَالْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ وَالضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ حِوَارًا طَوِيلًا، أَمَّا الْآخَرُونَ فَكَانُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُمْ.

قَالَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ:

- أَصَبْتُمْ يَا رِفَاقُ، فَالْحَيَاةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَعَاوُنٍ وَتَشَارُكِ، فَكُلُنَا بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ لِبَعْضِنَا الْبَعْضِ، فَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: مَاذَا سَيَفْعَلُ بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ لِبَعْضِنَا الْبَعْضِ، فَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: مَاذَا سَيَفْعَلُ بِنَا الْعَطَشُ لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْبُحَيْرَةُ؟ إِنَّنَا فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى مَاءِ الْبُحَيْرَةِ لِمُوَاصَلَةٍ حَيَاتِنَا، أَنْظُرُوا إِلَى قَطَرَاتِ النَّدَى الْمَوْجُودةِ عَلَى أَوْرَاقِ الصَّغِيرَةِ، فَقَدْ وَصَلَتْ قَطَرَاتُهَا إِلَى هُنَا.

الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

إِنَّ هَذَا لَيْسَ شَيْئًا عَظِيمًا بِالنِّسْبَةِ لِقُدْرَةِ اللهِ ظَلَى، فَبِقُدْرَتِهِ تَعَالَى تَصِلُ السُّحُبُ الَّتِي تَتَكَوَّنُ نَتِيجَةَ عَمَلِيَّةِ تَبَخُّرِ الْمِيَاهِ وَتَصَاعُدِ

الْبُخَارِ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَحْمِلُ السُّحُبُ قَطَرَاتِ الْمِيَاهِ إِلَى الْمَخْلُوقَاتِ فِي أَمَاكِنَ بَعِيدَةٍ عَنِ الْمَاءِ.

وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ سَمِعُوا صَوْتًا رَخِيمًا يَقُولُ:

- أُنَسِيتُمُونِي؟!

تَعَلَّقَتْ أَنْظَارُ الْجَمِيعِ بِالْأَفْقِ حَيْثُ مَصْدَرُ الصَّوْتِ.

وَإِذَا بِالرِّيَاحِ، تُطِلُّ بِمُحَيَّاهَا الْجَمِيلِ، وَتَقُولُ:

- أَنَا الرِّيَاحُ الْمُكَلَّفَةُ بِحِمَايَتِكُمْ مِنَ الْحَرِّ الشَّدِيدِ فِي الصَّيْفِ وَبِسَوْقِ السَّحَابِ فِي الشِّتَاءِ، وَلَكِنَّكُمْ لَا تُلَاحِظُونَ ذَلِكَ.

فَقَالَ الْجَمِيعُ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ:

- شُكْرًا جَزيلًا أَيَّتُهَا الرِّيَاحُ، جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا.

إِسْتَحْيَتِ الرّياحُ، وَقَالَتْ:

- اَللَّهُمَّ لَا فَخْرَ، أَرَدْتُ فَحَسْبُ أَنْ أُعَرِّفَكُمْ فَضْلَ الَّذِي كَلَّفَنِي بِهَذِهِ الْوَظِيفَةِ عَلَيْكُمْ.

سَأَلَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- عَمَّنْ تَتَحَدَّثِينَ؟

أُجَابَتْ:

- إِسْأَلُوا الْأَرْنَبَ الْعَبْقَرِيَّ، فَلَوْ تَحَدَّثْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَقَصَّرْتُ فِي عَمَلِي، وَدَاعًا أَتَمَنَّى لَكُمْ وَقْتًا مُفِيدًا.

اِلْتَفَتَ الْجَمِيعُ نَحْوَ الْأَرْنَبِ الْعَبْقَرِيِّ، فَرَفَعَ الْأَرْنَبُ نَظَّارَتَهُ أَمَامَ عَيْنَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَـلُ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْمَوَاضِيعِ الْهَامَّةِ، وَبَدَأَ حَدِيثَهُ قَائِلًا:

- أَنْتُمْ تَعْرِفُونَهُ أَصْلًا، مَنْ حَفِظَ لَنَا الْمَاءَ فِي الْبُحَيْرَةِ، هُوَ مَنْ كَلَّقَ الْبُحَيْرةِ، هُوَ مَنْ كَلَّقَ الرِّيَاحَ بِهَذَا، إِنَّهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

ثُمَّ أَكْمَلَ:

- إِنَّ الله تَعَالَى مِنْ أَسْمَائِهِ الْحَفِيظُ، فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَحْمِي الضَّفَادِعَ مِنْ حَرَارَةِ الصَّيْفِ الْحَارِقَةِ وَمِنْ بَرْدِ الشِّتَاءِ الْقَارِسِ، الضَّفَادِعَ مِنْ حَرَارَةِ الصَّيْفِ الْحَارِقَةِ وَمِنْ بَرُودَةِ الْمِيَاهِ الشَّدِيدَةِ، كَمَا يَحْمِي الْأَسْمَاكَ فِي أَعْمَاقِ الْبِحَارِ مِنْ بُرُودَةِ الْمِيَاهِ الشَّدِيدَةِ، وَلِلرِّيَاح دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَنْظِيمٍ حَرَارَةِ الْجَوِّ.

اِسْتَأْذَنَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ لِلْكَلَامِ، فَقَالَتْ:

- مَا أَجْمَلَ شَرْحَكَ يَا عَبْقَرِيُّ! وَاسْمُ الْحَفِيظِ يَا أَصْدِقَاءُ لَهُ مَعَانٍ جَلِيلَةٌ، الله ﷺ خَفْلُ حَفِيظٌ لَا يَعْزُبُ أَيْ لَا يَغِيبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ، وَيَحْفَظُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ، وَيَحْفَظُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ، وَلَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُمَا، وَيَحْفَظُ أَعْمَالَ الْمُكَلَّفِينَ بِالْحَسَنَاتِ

وَالسَّيِّئَاتِ، وَيَحْفَظُ عَلَيْهِمْ أَسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَجُلُودَهُمْ، وَالسَّرِّ وَالْأَذَى وَالْحَفِيظُ مَعْنَاهُ أَيْضًا الْحَافِظُ لِمَخْلُوقَاتِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْأَذَى وَالْهَلَكَةِ وَالْبَلَاءِ.

فَقَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- نَعَمْ، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُكْتَبُ وَيُسَجَّلُ، فَأَقْوَالُنَا وَأَفْعَالُنَا بَلْ وَحَتَّى أَفْكَارُنَا تُرَاقَبُ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ سُبْحَانَهُ مُطْلَقَةٌ، وَعِلْمُهُ لَا حَدَّ لَهُ.

الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ:

- لِهَ ذَا نَلْجَأُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، ٱلْمَوْلَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَرَى كُلَّ مَا نَفْعَلُهُ وَيُرَاقِبُنَا.

مَا زَالَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ مُتَأَثِّرًا، فَقَالَ:

- إِنَّ مَا تَقُولُونَهُ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ هَلْ يَنْفَعُ النَّدَمُ عَلَى مَا فَعَلْتُ؟ فَقَدْ قَضَيْتُ جُزْءًا كَبِيرًا مِنْ حَيَاتِي فِي إِيذَاءِ الْآخَرِينَ، كُنْتُ أَعْتَقِدُ أَنَّ الزَّعَامَةَ وَالشِّجَارَ وَالْعُنْفَ خَيرٌ، أَيْنَ ذَهَبَ عَنِّي عَقْلِي؟ لِمَاذَا فَعَلْتُ كُلَّ هَذَا؟

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- كَفَاكَ يَا وَضَّاحُ، دَعْكَ مِنْ هَـذَا الْعِتَابِ وَالتَّحَسُّرِ، إِنَّكَ ضِفْ دَعْ كَرِيمٌ، وَقَلْبُكَ طَيِّبٌ مَلِيءٌ بِالْخَيْرِ، أَتْرُكِ الْمَاضِيَ وَفَكِّرْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، إِعْكِسْ حُسْنَ سَرِيرَتِكَ عَلَى أَفْعَالِكَ وَافْعَلِ الْخَيْرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، إِعْكِسْ حُسْنَ سَرِيرَتِكَ عَلَى أَفْعَالِكَ وَافْعَلِ الْخَيْرَ



دَائِمًا، وَاسْتَخْدِمْ كُلَّ طَاقَتِكَ فِي الْمَعْرُوفِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّكَ وَلِهَذَا مَنَحَكَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ، إِسْتَغِلَّ مَا تَبَقَّى مِنْ عُمُرِكَ جَيِّدًا.

اَلضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ:

- لَكِنَّ أَفْعَالِي السَّيِّئَةَ مَكْتُوبَةٌ عَلَيَّ، أَلَنْ أَجِدَ أَفْعَالِي هَذِهِ أَمَامِي ثَانِيةً؟

مَسَحِتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ عَلَى ظَهْرِ الضِّفْدَعِ وَضَّاحٍ، وَقَالَ الْأَرْنَبُ الْحَكِيمُ لَهُ:

- إِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ رَبِّنَا أَيْضًا: "التَّوَّابَ"، أَيِ الَّذِي يَتُوبُ عَلَى عِبَادِهِ فَيَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنْ يَتُوبُ إِلَيْهِ، إِنَّهُ يُحِبُ عِبَادَهُ الَّذِينَ يَنْدَمُونَ عَلَى عَبَادِهِ فَيَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنْ يَتُوبُ إِلَيْهِ، إِنَّهُ يُحِبُ عِبَادَهُ الَّذِينَ يَنْدَمُونَ عَلَى أَخْطَائِهِمْ وَيَرْجِعُونَ عَنْهَا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُعْرَضُ أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ، وَيَنْجُو بِفَضْلِهِ تَعَالَى تَارِكُو الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا أَلْبَتَّةَ، وَيَمْحُو ذُنُوبَ عِبَادِهِ التَّائِينَ النَّادِمِينَ، وَلَا يَظْلِمُ مَرَبُكَ أَحَدًا أَلْبَتَّةَ، وَيَمْحُو ذُنُوبَ عِبَادِهِ التَّائِينَ النَّادِمِينَ، وَيُبَدِّلُ سَيِّتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فَرَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَاسِعُ الرَّحْمَةِ، فَعَلَيْكَ أَنْ وَيُبِيشَ حَيَاتَكَ الْقَادِمَةَ فِي طَاعَتِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ تَعِيشَ حَيَاتَكَ الْقَادِمَةَ فِي طَاعَتِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ تَعِيشَ حَيَاتَكَ الْقَادِمَةَ فِي طَاعَتِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (اَلنَّذَمُ تَوْبَةً وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبَ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

قَالَ الضِّفْدَعُ الْحَكِيمُ:

- قَبْـلَ تَوْبَتِـكَ كُنْتُ لَا أُحِبُّكَ قَطُّ يَا وَضَّاحُ، أَمَّا الْآنَ فَقَدْ تَغَيَّرَ الْحَالُ، وَنَسِيتُ كُلَّ أَفْعَالِكَ السَّيِئَةِ، وَأَصْبَحْتَ أَخِي الْحَبِيبَ.

ٱلْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- قَـالَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُو االسُّـو ءَبِجَهَ الَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَ الْغَفُورُ رَحِيمُ ﴾.

فَقَالَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ:

- ٱللَّهُ مَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، ٱللَّهُ مَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.



## أُو يَسْمَعُ الهَمْسَ؟

كَانَ الْبُلْبُلُ هَائِمًا بِمَحَبَّةِ اللهِ، يَعِيشُ لَـذَّةَ الْعُبُودِيَّةِ لِلهِ تَعَالَى، كَانَ الْبُلْبُلُ هَائِمًا بِمَحَبَّةِ اللهِ، يَعِيشُ لَـذَّةَ الْعُبُودِيَّةِ لِلهِ تَعَالَى، بَعْدَ أَنْ فُرَغَ مِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ، رَاحَ يُرَدِّدُ أُنْشُودَةَ الصَّبَاحِ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ.

فَكَانَ يَقُولُ:

أَحِنُّ إِلَى رِحَابِكَ يَا إِلَهِي لِأَطْفِئَ مِنْ مَعِينِ رِضَاكَ آهِ لَا عُشِتُ إِلَيْكَ أَوْعِيَتِي خَوَاءُ أَتَيْتُ إِلَيْكَ أَوْعِيَتِي خَوَاءُ أَزَاحِمُ لِلْوُصُولِ بِغَيْرِ زَادٍ أَزَاحِمُ لِلْوُصُولِ بِغَيْرِ زَادٍ سِوَى خَيْطٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَاهِ سِوَى خَيْطٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَاهِ وَتَوْبَةِ مُخْلِصٍ وَرَجَاءِ عَبْدٍ وَتَوْبَةِ مُخْلِصٍ وَرَجَاءِ عَبْدٍ تَحَصَّنَ بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي تَحَصَّنَ بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي

صَحَتِ الْـوَرْدَةُ عَلَى صَوْتِ الْبُلْبُلِ الشَّـجِيِّ، وَكَانَتْ تَسْتَمْتِعُ بِالْاسْتِمَاعِ لَـهُ، كَانَ الْبُلْبُلُ يَنْسَى نَفْسَـهُ وَهُـوَ يُنَاجِي رَبَّـهُ بِصَوْتِهِ الْعَنْدِ، وَكُلَّمَـا سَـمِعَتْهُ الْـوَرْدَةُ زَادَ حُبُّهَـا لِرَبِّهَا وَرَاحَتْ تُسَبِّحُ الْعَنْدِ، وَكُلَّمَـا سَـمِعَتْهُ الْـوَرْدَةُ زَادَ حُبُّهَـا لِرَبِّهَا وَرَاحَتْ تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَكَانَتْ نَظَرَاتُ الْبُلْبُلِ الْمُعَبِّرَةُ تُؤَثِّرُ فِيهَا كَثِيرًا.

كَانَ الْبُلْبُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْوَرْدَةَ مَا زَالَتْ نَائِمَةً، فَبَدَأَ فِي الدُّعَاءِ قَائِلاً:

- اَللَّهُمَّ يَا مَنْ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي أَلِّفْ بَيْنَ قَلْبِي وَقَلْبِ الْوَرْدَةِ، وَاجْعَلْهَا تُحِبُّنِي كَمَا أُحِبُّهَا.

كَانَ الْبُلْبُلُ دَائِمًا يُعَبِّرُ عَنْ حُبِّهِ الشَّدِيدِ لِلْوَرْدَةِ.

كَانَتِ الْوَرْدَةُ تُقِيمُ فِي حَدِيقَةِ صَاحِبِ الْحَمَامَةِ يَمَامَةَ، فَكَانَ الْبُلْبُلُ يَقْضِي مُعْظَمَ وَقْتِهِ هُنَاكَ.

وَكَانَ هُنَاكَ خُـمٌ فِي زَاوِيَةِ الْحَدِيقَةِ الَّتِي تَعِيشُ فِيهَا الْوَرْدَةُ، لَمْ يَسْتَطِعْ قَاطِنُو الْخُمِّ أَنْ يُفَسِّرُوا كَثْرَةَ تَرَدُّدِ الْبُلْبُلِ عَلَى الْحَدِيقَةِ، كَانُوا يُشَاهِدُونَ تَصَرُّفَاتِهِ عَنْ كَثَبٍ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ بَدَأَ يَتَضَايَقُ مِنْهُ.

نَظَرَ الدِّيكُ «الْمُؤذِّنُ» مِنْ بَيْنِ الْأَسْلَاكِ الْمُحِيطَةِ بِالْخُمِّ، وَتَضَايَقَ لَمَّا رَأَى الْبُلْبُلَ يَرْنُو إِلَى الْوَرْدَةِ، كَانَ يَغَارُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُ الْوَرْدَة كَانَ يَغَارُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُ الْوَرْدَة كَثِيرًا هُوَ وَزَوْجَتُهُ الدَّجَاجَةُ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ:

- كُلَّ يَـوْمٍ يَأْتِينَـا الْبُلْبُلُ، إِنَّهُ يُحِبُّ الْوَرْدَةَ كَثِيرًا، تُرَى هَلْ تُحِبُّهُ الْوَرْدَةُ؛ فَهَلْ الْـوَرْدَةُ؛ كُلَّ يَـوْمٍ يَدْعُو الله تَعَالَى أَنْ يُسَـاعِدَهُ لِتُحِبَّـهُ الْوَرْدَةُ، فَهَلْ يَسْمَعُ الله دُعَاءَهُ؟

اَلدَّجَاجَةُ:

- بِمَاذَا تُتَمْتِمُ؟

فَزِعَ الدِّيكُ مِنْ سُؤَالِ زَوْجَتِهِ، وَقَالَ:

- لَا شَيْءَ يَا عَزِيزَتِي، وَلَكِنِ انْظُرِي لَقَدْ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى... إِنَّهُ مَا زَالَ يَدْعُو بِجِوَارِ الْوَرْدَةِ!

### اَلدَّجَاجَةُ:

- نَعَمْ، يَدْعُو بِطُمَأْنِينَةٍ وَسُكُونٍ، مَا الْغَرِيبُ فِي هَذَا؟ لَمْ يَكُن الدِّيكُ الْمُؤَذِّنُ يَنْتَظِرُ هَذَا الرَّدَّ، فَتَلَعْثَمَ قَائِلًا:

- يَعْنِي... أَلَا تَرَيْنَ كَيْفَ يَدْعُو بِصَوْتٍ خَافِتٍ حَتَّى إِنَّنَا لَا نَكَادُ نَسْمَعَهُ، فَكَيْفَ سَيَسْمَعُهُ اللهُ؟ وَلِمَاذَا سَيُحَبِّبُ اللهُ تَعَالَى الْوَرْدَةَ فِيهِ؟ اَلدَّجَاجَةُ:

- أَتَغَارُ مِنْهُ؟



اَلدِّيكُ الْمُؤَذِّنُ:

- وَلِمَاذَا أَغَارُ مِنْهُ؟

اَلدَّجَاجَةُ:

- لِنُرَتِّبِ الْمَكَانَ وَلْنَدَعِ الشِّجَارَ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ الصِّغَارُ، وَ لِنُرَتِّبِ الْمَكَانَ وَلْنَدَعِ الشِّعَارُ، وَمُلاً أَنْ يَسْتَيْقِظَ الصِّغَارُ، وَصَاحِبُنَا سَيَأْتِي عَمَّا قَرِيبِ.

كَانَ الطَّقْسُ جَمِيلًا، بَعْدَ قَلِيلٍ فُتِحَ بَابُ الْخُمِّ، وَخَرَجُوا جَمِيعًا إِلَى الْمَزْرَعَةِ وَأَخَذُوا يَلْتَقِطُونَ الْحَبَّ الَّذِي أَلْقَاهُ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ.

إِنْضَمَّتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مُدَّةٍ، لِتَنَاوُلِ طَعَامِ الْفَطُورِ، فَرِحَتِ الدَّجَاجَةُ لِمَجِيءِ الْحَمَامَةِ يَمَامَةَ؛ لِأَنَّهَا كُلَّمَا أَتَتْ دَخَلُوا مَعَهَا فِي مُنَاقَشَاتٍ مُثْمِرَةٍ، فَحَكَتْ لِلْحَمَامَةِ مَا حَدَثَ مَعَ الدِّيكِ مَعَهَا فِي مُنَاقَشَاتٍ مُثْمِرَةٍ، فَحَكَتْ لِلْحَمَامَةِ مَا حَدَثَ مَعَ الدِّيكِ قَبْلَ قَلِيل.

فَرِحَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ كَثِيرًا لِوُجُودِ مَوْضُوعٍ جَدِيدٍ لِلْحَدِيثِ، وَقَالَتْ:

- نَادِ الدِّيكَ الْمُؤَذِّنَ.

فَرِحَتِ الدَّجَاجَةُ وَقَالَتْ:

- حَسَنًا، سَأُنَادِيهِ عَلَى الْفَوْرِ.

أَقْبَلَ الدِّيكُ مُنْتَفِخًا، وَبَدَأَ الْحِوَارُ.

وَكَالْعَادَةِ كَانَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ تَنْشُرُ الْبَهْجَةَ بِخِفَّةِ دَمِهَا وَتَصَرُّ فَاتِهَا الْحَسَنَةِ، فَبَدَأَتْ كَلَامَهَا قَائِلَةً:

- أَصْدِقَائِيَ الْأَعِزَّاءَ، لَقَدِ اجْتَمَعْنَا مَرَّةً أُخْرَى كَيْ نَتَحَدَّثَ عَنْ أُمُورِ الْخَيرِ كَالْعَادَةِ، كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ الْأَخُ الْبُلْبُلُ بَيْنَنَا وَلَكِنَّهُ فِيمَا يَبْدُو لَا يُحِبُّ الزِّحَامَ.



تَبَسَّمَتِ الْوَرْدَةُ، وَمَالَتْ بِدَلَالٍ وَجَمَالٍ، وَقَالَتْ:

- لَيْسَ مَوْضُوعُ حُبِّ أَوْ كَرَاهِيَةٍ، فِي رَأْيِي إِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَضُرَّهُ لَحَدٌ.

وَقَدْ زَادَ جَمَالُ الْوَرْدَةِ جَمَالًا بَعْدَمَا تَكَلَّمَتْ، وَكَانَتْ هَذِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ يَسْمَعُ فِيهَا قَاطِئُو الْحَدِيقَةِ صَوْتَ الْوَرْدَةِ ، فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- حَسَنًا، إِنْ شِئتُمْ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ سَبَبِ حُبِّ الْبُلْبُلِ الشَّدِيدِ لِلْوَرْدَةِ.

كَانَتِ الْوَرْدَةُ حَرِيصَةً عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ، وَكَانَتْ تُحِبُّهُ كَمَا تُحِبُّ الْمُلْبُلِ لَهَا كَانَ مُخْتَلِفًا تَمَامًا. الْحَيَوَانَاتِ الْأُخْرَى، وَلَكِنَّ حُبَّ الْبُلْبُلِ لَهَا كَانَ مُخْتَلِفًا تَمَامًا.

أَكْمَلَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ حَدِيثَهَا:

- إِنَّ الْـوَرْدَةَ جَذَّابَـةٌ، كُلُّنَا نُحِبُّهَا، فَهِيَ زِينَـةُ حَدِيقَتِنَا وَقُلُوبِنَا، بِشَكْلِهَا الْحَرَّبَةِ، وَلَكِنَّ سَـبَبَ حُـبِّ الْبُلْبُلِ لَهَا مُخْتَلِفٌ تَمَامًا.

تَعَجَّبَ الْجَمِيعُ، وَلَاحَظَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ عَلَامَاتِ الْاسْتِغْرَابِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ثُمَّ تَابَعَتْ حَدِيثَهَا:

- أَتَعْلَمُ ونَ أَنَّ بَدَنَ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَتْ تَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الطِّيبِ؟ وَلِهَ ذَا أَصْبَحَتِ الْوَرْدَةُ رَمْزًا لِرَسُولِنَا الْحَبِيبِ ﷺ عِنْدَ

الْمُسْلِمِينَ، وَالْأَخُ الْبُلْبُلُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ ﷺ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَى الْوَرْدَةِ، "سُلْطَانَ الْوَرْدِ"، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَى الْوَرْدَةِ، أَوْ شَمَّ رِيحَهَا.

وَهَا هِيَ الْوَرْدَةُ قَدْ فَهِمَتْ حَقِيقَةَ تَأَمُّلِ الْبُلْبُلِ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهَا، أَيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَذَكَّرُ نَبِيَّنَا الْحَبِيبَ ﷺ، وَكَانَتِ الْـوَرْدَةُ تُحِبُّ الْبُلْبُلَ أَيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَذَكَّرُهَا دَائِمًا بِرَبِّهَا فَفَرِحَتِ الْوَرْدَةُ كَثِيرًا لِهَذَا.

إِسْتَمَرَّتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ فِي حَدِيثِهَا قَائِلَةً:

- يَتَذَكَّرُ الْبُلْبُلُ جَمَالَ رَسُولِنَا الْحَبِيبِ ﷺ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَى الْوَرْدَةِ. ثُمَّ قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- وَالْآنَ إِذَا سَمَحْتُمْ لِي سَأَتَحَدَّثُ عَنْ مَوْضُوعٍ آخَرَ، يُمْكِنُ أَنْ نَدَعُ وَ اللهَ تَعَالَى بِأَيِّ شَكْلٍ، بِصَوْتٍ عَالٍ أَوْ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ أَنْ نَدَعُ وَ اللهَ تَعَالَى بِأَيِّ شَكْلٍ، بِصَوْتٍ عَالٍ أَوْ بِصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ أَوْ حَتَّى بِدُونِ صَوْتٍ... مَهْمَا كَانَتِ الطَّرِيقَةُ، اللهُ تَعَالَى يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ سَوَاءٌ أَكَانَ ظَاهِرًا أَمْ بَاطِنًا، بَعِيدًا أَمْ قَرِيبًا، لِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ "اَلسَّمِيعَ".

تَعَجَّبَ الدِّيكُ الْمُؤَذِّنُ كَثِيرًا مِنْ حَدِيثِ يَمَامَةَ، وَقَالَ:

- أَوَيَسْمَعُ الْهَمْسَ؟ أَوَيَعْلَمُ مَا يَدُورُ فِي خَاطِرِنَا؟! الْحَمَامَةُ نَمَامَةُ:



- نَعَـمْ... إِنَّهُ يَعْلَـمُ السِّـرَّ وَأَخْفَى، يَقُـولُ تَعَالَى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِاجُهَرُوابِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾.

فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ فَوْقُ:

- سُبْحَانَهُ يَسْمَعُ كُلَّ مَخْلُوقَاتِهِ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيُسَاعِدُهُمْ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ. نَظَرَ الْجَمِيعُ إِلَى فَوْقُ، فَإِذَا بِالْبُلْبُلِ:

- اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْدِقَائِي، مَعْذِرَةً عَلَى مُقَاطَعَتِكُمْ. كَانَ الدِّيكُ قَدْ شَعَرَ بِالْخَجَلِ عِنْدَمَا رَأَى الْبُلْبُلَ، فَقَالَ:

- مَا أَجْمَلَ صَوْتَكَ! هَلَّا نَزَلْتَ إِلَيْنَا.

فَقَالَ الْبُلْبُلُ:

- كُلُّ الْأَصْوَاتِ جَمِيلَةٌ تَقْرِيبًا، صَوْتُ الطُّيُورِ وَحَفِيفُ الْأَشْجَارِ وَخَرِينُ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْعَمَ عَلَيْنَا نَحْنُ وَخَرِينُ اللهَ سُبْحَانَهُ أَنْعَمَ عَلَيْنَا نَحْنُ



كَانَ الدِّيكُ الْمُؤَذِّنُ لَدَيْهِ رَغْبَةٌ شَدِيدَةٌ فِي نُـزُولِ الْبُلْبُلِ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُ ثَانِيَةً:

- هَيًا انْزِلْ إِلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ، عَلَيًّ أَنْ أَطْلُبَ الْعَفْوَ مِنْكَ. اَلْبُلْبُلُ:

- مَعْ ذِرَةً يَا أَخِي لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَنْزِلَ، وَلِمَاذَا سَتَطْلُبُ الْعَفْوَ لِيَيْ؟

قَصَّتِ الدَّجَاجَةُ لِلْبُلْبُلِ مَا حَدَثَ.

وَلَمَّا عَلِمَ الْبُلْبُلُ الْأَمْرَ حَاوَلَ مُوَاسَاةَ الدِّيكِ، وَقَالَ لَهُ بِصَوْتِهِ الرَّخِيمِ:

- لَا عَلَيكَ أَيُّهَا الدِّيكُ الْمُؤذِّنُ، يَكْفِي أَنَّكَ فَهِمْتَ خَطَأَكَ، عَلَيْنَا أَنْ نُفَكِّر بِأُسْلُوبٍ حَسَنٍ وَأَلَّا نُسِيءَ الظَّنَ بِمَنْ حَوْلَنَا، وَنَتَأَمَّلَ فِي الْجَمَالِ الْمُحِيطِ بِنَا.

وَأَثْنَاءَ هَـذَا الْتَقَـتُ عَيْنَا الْبُلْبُلِ بِالْـوَرْدَةِ فَأَصَابَهُ شُـعُورٌ غَرِيبٌ بِدَاخِلِهِ، وَتَذَكَّرَ كَعَادَتِهِ سُلْطَانَ الْوَرْدِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَقَالَ:

- وَهَكَذَا فَإِنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا هُوَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ، فَلْنَسْتَمِعْ إِلَيْهِ وَلْنَمْتَثِلْ أَوَامِرَهُ، جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ فَايِرِينَ لَهُ مُصَلِّينَ عَلَيْهِ ﷺ دَائِمًا.

فَقَالَ الْجَمِيعُ بِكُلِّ إِخْلَاصٍ:

- آمِينَ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا يَا بُلْبُلُ، إِنَّ الصَّوْتَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْنَا، وَمَا دَامَ رَبُّنَا يَسْمَعُ كُلَّ الْأَصْوَاتِ فَلَا بُدَّ أَنْ نَسْتَخْدِمَ أَصْوَاتَنَا فِي الْخَيرِ، وَلَا نَقُولَ مَا يُغْضِبُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلْنُظْهِرْ لَهُ حُبَّنَا بِكَلَامِنَا الْحَسَنِ الْجَيِّدِ، وَلْنُفَكِّرْ فِي أَقْوَالِنَا قَبْلَ أَنْ نَنْطِقَ بِهَا وَلْنَعْلَمْ دَائِمًا أَنَّهُ يَسْمَعُ وَيَرَى.

أَخَذَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ تَتَحَسَّرُ وَتَقُولُ:

- لَيْتَ الصَّنَوْبَرَةَ الصَّغِيرَةَ سَمِعَتْ هَذَا الْكَلَامَ، كَانَتْ سَتَتَعَرَّفُ عَلَى اللهُ سَأَحْكِي عَلَى الْحُسْنَى، إِنْ شَاءَ اللهُ سَأَحْكِي لَهَا فِي أَقْرَبِ فُرْصَةٍ مَا دَارَ بَيْنَنَا.



## مَنْ رَأَى السَّرقَةَ؟

كَانَتِ الطَّ وَبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تَنَامُ الْقَيْلُولَةَ، فَالْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ لَمْ يَأْتِيَا بَعْدُ.

فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ اخْتَبَأَ السِّنْجَابُ "طَائِشٌ" خَلْفَ الصَّخْرَةِ يَنْتَظِرُ نَوْمَ الطَّنْوبَ وَنُهَا بِبُطْءٍ، كَيْ نَوْمَ الطَّنَوبَ مِنْهَا بِبُطْءٍ، كَيْ

يَسْرِقَ الْجَوْزَ الْمَخْبُوءَ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ هَذَا الْجَوْزُ مِلْكًا لِلسِّنْجَابِ "سَرِيع" تَرَكَهُ أَمَانَةً عِنْدَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ.

وَلَمَّا مَدَّ طَائِشٌ يَدَهُ إِلَى الْجَوْزِ، رَاعَهُ صَوْتٌ يَقُولُ:

- دَع الْجَوْزَ مَكَانَهُ.

إِرْتَعَدَتْ فَرَائِصُ السِّنْجَابِ طَائِشٍ، وَاشْتَدَّ خَوْفُهُ.

فَوَضَعَ السِّنْجَابُ طَائِشٌ الْجَوْزَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَالْتَقَتْ عَيْنَاهُ بِعَيْنَي الْحَمَامَةِ يَمَامَةَ، فَقَالَتْ لَهُ:

- إِيَّاكَ أَنْ تُفَكِّرَ فِي الْهَرَبِ.

حَارَ السِّنْجَابُ اللِّصُّ فِي أَمْرِهِ، إِسْتَيْقَظَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ بِسَبَبِ الضَّوْضَاءِ، وَاسْتَغْرَبَتْ كَثِيرًا وَقَالَتْ:

- مَا الْأَمْرُ؟

وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ فَرِحَتْ لَمَّا رَأَتِ الْحَمَامَةَ يَمَامَةَ وَالْعُصْفُورَ غَيْرًا.

فَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَسْرِقَ الْجَوْزَ.

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- مَنْ سَيَسْرِقُ الْجَوْزَ؟

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- إِنَّهُ هَذَا السِّنْجَابُ، كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغِلَّ نَوْمَكِ وَيَسْرِقَ الْجَوْزَ. اِلْتَفَتَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ إِلَى السِّنْجَابِ طَائِشٍ وَقَالَ:

- أَلَيْسَ عَيْبًا مَا فَعَلْتَ؟

فَأَجَابَ السِّنْجَابُ طَائِشٌ وَهُوَ يَرْتَعِشُ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ:

- ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَرَانِي أَحَدُ.

فَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرُ:

- مَاذًا سَيَحْدُثُ لَوْ لَمْ نَرَكَ؟

اَلسِّنْجَابُ طَائِشٌ:

- كُنْتُ سَآكُلُهُ، وَلَا يَدْرِي بِي أَحَدٌ.

وَبَعْدَهَا أَخَذَ يَبْكِي وَيَقُولُ:

- أَرْجُوكُمْ لَا تُخْبِرُوا أُمِّي، سَتَغْضَبُ مِنِّي كَثِيرًا.

الْحَمَامَةُ نَمَامَةُ:

- لَا تَخَفْ، نَحْنُ لَا نَعْرِفُ أُمَّكَ كَيْ نُخْبِرَهَا.

فَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرُ:

- مَا دُمْتَ تَخَافُ أُمُّكَ، لِمَ لَا تَخَافُ اللَّهَ؟

كَانَ السِّنْجَابُ مُتَسَرّعًا، فَأَجَابَ قَائِلًا:

- وَكَيْفَ يَرَانِي اللهُ؟!



ثُمَّ فَرَّ هَارِبًا يَجْرِي يَمْنَةً وَيَسْرَةً، بِشَكْلٍ عَشْوَائِيٍ، فَتَعَثَّرَتْ إِحْدَى قَدَمَيْهِ بِحَجَرٍ مُلْقًى عَلَى الْأَرْضِ فَتَدَحْرَجَ حَتَّى اصْطَدَمَ رَأْسُهُ بِحَجَرٍ آخَرَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ.

وَعِنْدَمَا فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَجَدَ الْجَمِيعَ قَدْ تَحَلَّقُوا حَوْلَهُ بِطَرِيقَةٍ يَطْرِيقَةٍ يَسْتَحِيلُ مَعَهَا الْهَرَبُ، وَلَمْ يَكُنِ السِّنْجَابُ سَرِيعٌ يَعْرِفُ مَا حَدَثَ،

غَيْرَ أَنَّهُ رَأَى السِّنْجَابَ طَائِشًا يَهْ رُبُ بِسُرْعَةٍ فَفَهِمَ مِنْ هَرَبِهِ الْمُضْطَرِبِ أَنَّهُ قَامَ بِأَمْرِ مَا، فَسَأَلَ أَصْدِقَاءَهُ قَائِلًا:

- مَاذَا حَدَثَ؟

قَالَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَسْرِقَ جَوْزَكَ.

اَلسِّنْجَابُ سَرِيعٌ:

- أَكَانَ سَيَسْرِقُ جَوْزِي؟

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- نَعَمْ.

فَتَعَجَّبَ السِّنْجَابُ سَريعٌ، وَقَالَ:

- مَا الدَّاعِي لِهَذَا؟ لَوْ طَلَبْتَ مِنِّي لَأَعْطَيْتُكَ قَدْرَ مَا تُرِيدُ.

تَعَجَّبَ السِّنْجَابُ طَائِشٌ وَقَالَ:

- أُكُنْتَ سَتُعْطِينِي؟

اَلسِّنْجَابُ سَرِيعٌ:

- نَعَمْ، كُنْتُ سَأُعْطِيكَ، إِنَّ السَّرِقَةَ تَصَرُّفٌ مَشِينٌ، وَهِيَ ذَنْبٌ

عَظِيمٌ.

ٱلسِّنْجَابُ طَائِشٌ:

- ذَنْبٌ؟ مَا مَعْنَى ذَنْبٍ؟!



فَتَعَجَّبَ الْجَمِيعُ مِنْ كَلَامِهِ وَأَخَذُوا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. كَانَ السِّنْجَابُ سَرِيعٌ أَكْثَرَهُمْ تَعَجُّبًا، فَقَالَ:

- أَنَا أَعْرِفُهُ جَيِّدًا، لَهُ صُحْبَةٌ سَيِّئَةٌ...

اَلسِّنْجَابُ طَائِشٌ:

- إِنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَنِي وَشَأْنِي...

اَلسِّنْجَابُ سَرِيعٌ:

- لِأَنَّكَ لَمْ تُجَرِّبِ الصُّحْبَةَ الصَّالِحَةَ، وَلَوْ فَعَلْتَ لَقَاطَعْتَ رُفَقَاءَ السَّوْءِ.

أَطْرَقَ السِّنْجَابُ طَائِشٌ، ثُمَّ قَالَ:

- لَقَدْ سَئِمْتُ مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ، قَبَلَ أَيَّامٍ رَأَتْ أُمِّي جَوْزًا قُمْتُ بِسَرِقَتِهِ، فَخَدَعْتُهَا وَزَعَمْتُ أَنَّهُ لِصَدِيقٍ لِي.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- أُوتَكْذِبُ أَيْضًا؟!

اَلسِّنْجَابُ طَائِشُ:

- لَمْ يَكُنْ أَمَامِي مَخْرَجٌ غَيْرَ الْكَذِبِ...

غَضِبَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ قَائِلَةً:

- لَا يَصِحُ هَـذَا، مَهْمَا كَانَ الْأَمْـرُ لَا يَنْبَغِـي لَنَـا أَنْ نَكْذِبَ، مَا اسْمُكَ؟

اَلسِّنْجَابُ طَائِشٌ:

- إسْمِي طَائِشُ.

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- مَنْ سَمَّاكَ طَائِشًا؟

اَلسِّنْجَابُ طَائِشٌ:

- رِفَاقِي.

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- مَاذَا سَمَّتْكَ أُمُّكَ؟

ٱلسِّنْجَابُ طَائِشٌ:

- ظَرِيفٌ.

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- ظَرِيفٌ أَجْمَلُ، سَنَدْعُوكَ بِهِ مِنَ الْآنَ فَلَاحِقًا.

وَاسْتَمَرَّتْ فِي حَدِيثِهَا:

- إِسْمَعْ يَا ظَرِيفُ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ يَسْرِقُ كَمَا لَا يُحِبُّ مَنْ يَكْذِبُ أَيْضًا.

اَلسِّنْجَابُ ظَرِيفٌ:

- كَيْفَ يَعْلَمُ مَنْ يَسْرِقُ وَمَنْ يَكْذِبُ؟

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- إِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَسْمَعُ وَيَرَى كُلَّ شَيْءٍ، قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وَفِي آيَةٍ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَا وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْخِرُ فِي اللَّهُ بِمَا يَعْرَلُ مُنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُ مُ فِي اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. وَمَا يَعْمُ مُ فِي اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

كَانَ السِّـنْجَابُ ظَرِيـفٌ يَبْحَـثُ عَـنْ فُرْصَـةٍ لِلْهَـرَبِ، وَلَكِـنَّ السِّنْجَابَ سَرِيعًا أَدْرَكَ هَذَا فَقَالَ لَهُ: - لَا يُمْكِنُكَ الْهَرَبُ يَا ظَرِيفُ، وَإِذَا هَرَبْتَ مِنَّا فَكَيْفَ سَتَهُرُبُ مِنَ اللهِ؟ لَنْ نَصُرَكَ، إجْلِسْ بِرَاحَةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ، وَأَسْنِدْ ظَهْرَكَ لِلصَّنَوْبَرَةِ هَكَذَا، وَالْآنَ هَيَّا لِنُفَكِّرْ مَعًا، هَلْ تَظُنُ أَنَّ تَصَرُّ فَاتِكَ لِلصَّنَوْبَرَةِ هَكَذَا، وَالْآنَ هَيَّا لِنُفَكِّرْ مَعًا، هَلْ تَظُنُ أَنَّ تَصَرُّ فَاتِكَ لِلصَّنَوْبَرَةِ هَكَذَا، وَالْآنَ هَيَّا لِنُفَكِّرْ مَعًا، هَلْ تَظُنُ أَنَّ تَصَرُّ فَاتِكَ لَلْكَانَ هَيْءٍ؟

هُنَا جَاءَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ، فَقَالَ:

- مَاذَا يَفْعَلُ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ هُنَا؟



السِّنْجَابُ سَرِيعٌ:

- أَتَعْرِفُهُ؟

فَأَجَابَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ:

- اَلْكُلُّ يَعْرِفُهُ.

فَأَحْنَى السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ رَأْسَهُ خَجَلًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ سَرَقَ بُنْدُقَ الْأَرْنَبِ الْعَبْقَرِيّ قَبْلَ أَيَّامٍ.

فَأَجْهَشَ بِالْبُكَاءِ وَقَالَ:

- أَنَا عَارٌ عَلَى السَّنَاجِبِ أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟!

تَابَعَ قَائِلًا:

- إِنَّ اللَّهَ رَأَى كُلَّ مَا فَعَلْتُ، مَاذَا سَيَفْعَلُ بِي؟

كَانَ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ السِّنْجَابَ ظَرِيفًا لَا يَعْرِفُ الْكَثِيرَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَبِقَوْلِهِ: مَا مَعْنَى ذَنْبٍ؟ أَحْزَنَ الصَّنَوْبَرَةَ الصَّغِيرَةَ كَثِيرًا، فَلَوْ كَانَ السِّنْجَابُ يَعْرِفُ الله جَيِّدًا لَكَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ وَأَفْعَالُهُ وَقُضَلَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أَخَذَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ تَقُولُ فِي نَفْسِهَا:

- اَلْمَسْ وُولِيَّةُ تَقَعُ عَلَى عَاتِقِنَا، وَالْأَحْرَى أَنْ نَعْمَلَ لَيْلَ نَهَارَ لِنُعَرِّفَ مَنْ حَوْلَنَا بِرَبِّنَا، وَعَلَيْنَا أَنْ نُرْشِدَهُمْ إِلَى الصَّوَابِ وَنُحَاوِلَ لَنُعْرِّفَ مَنْ حَوْلَنَا بِرَبِّنَا، وَعَلَيْنَا أَنْ نُرْشِدَهُمْ إِلَى الصَّوَابِ وَنُحَاوِلَ قَدْرَ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُبْعِدَهُمْ عَنِ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ، وَعَلَيْنَا كَذَلِكَ

أَنْ نَصِلَ لِلْجَمِيعِ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- بِمَاذَا تُفَكِّرِينَ؟ أَرَاكِ شَارِدَةَ الذِّهْنِ!

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- كُنْتُ أَقُولُ: لَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نُعَرِّفَ اللهَ كَمَا يَنْبَغِي... لَاخْتَفَى اللهَ كَمَا يَنْبَغِي... لَاخْتَفَى اللهَ كَمَا يَنْبَغِي... لَاخْتَفَى اللهَّ وَالْأَشْرُ وَالْأَشْرَارُ مِنْ هَــذَا الْعَالَمِ، فَهَــلْ يُمْكِنُ لِمَنْ يَعْرِفُ رَبَّهُ أَنْ يَكُونَ شَــرِيرًا؟ وَهَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُسِـيءَ مَنْ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَكُونَ شَــرِيرًا؟ وَهَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُسِيءَ مَنْ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَكُونَ شَـرِيرًا؟ وَهَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُسِيءَ مَنْ هُو يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًا يَرَاهُ دَائِمًا وَيُرَاقِبُهُ، وَأَنَّهُ مَعَهُ فِي كُلِّ آنٍ؟

رَفَعَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ رَأْسَهُ وَسَأَلَ قَائِلًا:

- هَلَّا شَرَحْتُمْ لِي كَيْفَ يَرَانَا اللَّهُ؟

اِلْتَفَتَ الْجَمِيعُ إِلَى الْأَرْنَبِ الْعَبْقَرِيِّ، فَقَالَ الْأَرْنَبُ الْعَبْقَرِيُّ:

- يَبْدُو أَنَّ الْأَمْرَ وُكِّلَ إِلَيَّ مُجَدَّدًا، إِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى «الْبَصِير»، وَمَعْنَاهُ: الْمُبْصِرُ بِجَمِيعِ عِبَادِهِ، الْمُطَّلِعُ عَلَى أَحْوَالِهِمْ، الْبَصِير»، وَمَعْنَاهُ: الْمُبْصِرُ بِجَمِيعِ عِبَادِهِ، الْمُطَّلِعُ عَلَى أَحْوَالِهِمْ، اللهُمْ، وَهُ وَ الَّذِي وَهَبَ لَهُمْ نِعْمَةَ الْإِبْصَارِ، فَكِرُوا مَعْنِ فِي الطُّيُورِ، وَالْحَشَراتِ، مَعِي فِي جَمَالِ الطَّبِيعَةِ الْمُحِيطَةِ بِنَا: فِي الطُّيُورِ، وَالْحَشَراتِ، وَالْأَشْجَارِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأَزْهَارِ... هَلْ يُعْقَلُ أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ هَذِهِ الْمُخْلُوقَاتِ الْبَدِيعَةِ الصَّنْعِ وَهُ وَ لَا يُبْصِرُهَا؟ فَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْمَخْلُوقَاتِ الْبَدِيعَةِ الصَّنْعِ وَهُ وَ لَا يُبْصِرُهَا؟ فَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

بِقَدَرٍ، فَالْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا نِتَاجُ إِبْدَاعِ هَذَا الْخَالِقِ الْبَصِيرِ، فَهَلْ يُعْقَلُ الْمَخْلُوقَاتِ الْبَدِيعَةِ وَهُو لَا يُبْصِرُهَا؟ يُعْقَلُ أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الْبَدِيعَةِ وَهُو لَا يُبْصِرُهَا؟ إِنَّهُ وَحْدَهُ مَنْ وَهَبَ لِلنَّمْلَةِ الصَّغِيرَةِ عَيْنًا، كَمَا وَهَبَ مِثْلَهَا لِلْفِيلِ اللهُ عَيْنًا نُبْصِرُ بِهَا أَكُنَّا نَسْتَطِيعُ التَّحَرُّكَ اللهُ عَيْنًا نُبْصِرُ بِهَا أَكُنَّا الْبُصِيرَ قَادِرٌ عَلَى بِسُهُولَةٍ، وَنَرَى الْجَمَالِيَّاتِ الْمُحِيطَةَ بِنَا؟ إِنَّ رَبَّنَا الْبُصِيرَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَهُو الْعَالِمُ بِمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَا هُو بَاطِنٌ.

رَفَعَ السِّنْجَابُ ظَرِيفٌ رِجْلَيْهِ الْأَمَامِيَّتَيْنِ وَبَدَأَ يَدْعُو قَائِلًا:

- يَا رَبِّي، يَا بَصِيرُ! إِنَّنِي فِي حَالَةٍ يُرْثَى لَهَا، فَارْفَعْ عَنِّي مَا أَنَا فِيهِ، فَأَرْفَعْ عَنِّي مَا أَنَا فِيهِ، فَأَنَا عَبْدُكَ الْآثِمُ، لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُكَ حَتَّ الْمَعْرِفَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُ قَدْرَكَ مَا عَصَيْتُكَ.

مِنَ الْآنَ فَصَاعِدًا أُعَاهِدُكَ يَا رَبِّ لَنْ أُصَاحِبَ رُفَقَاءَ السَّوْءِ، وَسَأُلَاذِمُ مَجْلِسَ الصَّنَوْبَرَةِ وَسَأُلَاذِمُ مَجْلِسَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، وَسَأُلَاذِمُ مَجْلِسَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، وَسَأَلُاذِمُ مَجْلِسَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، وَسَأَمُدَّ يَدِي إِلَى الْحَرَامِ أَبَدًا، وَسَأَسْعَى لِأَنَالَ حُبَّكَ وَرِضَاكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ...

خَرَجَتْ آخِـرُ كَلِمَةٍ مِنْ فَمِهِ وَالدُّمُوعُ تَنْهَمِرُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ دَلِيلًا عَلَى نَدَمِهِ. فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ كَانَ السِّنْجَابُ سَرِيعٌ يَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى قَائِلًا:

- اَللَّهُمَّ كُلُّ شَيْءٍ بِإِرَادَتِكَ، لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، لَقَدْ أَكْسَبْتَنَا أَخًا جَدِيدًا.

اَللَّهُ مَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأِ.



### اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلَّمُ!

طَالَ انْتِظَارُ قَاطِنِي التَّلَّةِ الصَّغِيرَةِ لِلْمَطَرِ، هُرِعُوا إِلَى الدُّعَاءِ وَالتَّذَلُّلِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى طَالِبِينَ مِنْهُ الْغَوْثَ وَالنَّجْدَةَ، وَذَاتَ لَيْلَةٍ قُبَيْلَ السَّحَرِ جَادَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ بِوَابِلٍ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى،

حَيْثُ رَاحَتِ الْأَرْضُ تَتَهَيَّأُ لِاسْتِعَادَةِ شَبَابِهَا وَحَيَوِيَّتِهَا، وَوَدَّعَ اللَّيْلُ الْأَرْضَ بِكَلِمَاتٍ مَمْزُوجَةٍ بِالسَّعَادَةِ وَالْبَهْجَةِ، وَأَقْبَلَ الْفَجْرُ يُسَلِّمُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَشْكُرُ اللهَ عَلَى نِعْمَتِهِ.

عَلَتْ أَصْوَاتُ الضَّفَادِعِ، حَيْثُ كَانَتْ تُنْشِـدُ الْأَنَاشِـيدَ شُكْرًا لِلهِ تَعَالَى، وَعَمَّتِ التَّلَّةَ الصَّغِيرَةَ الْفَرْحَةُ، وَكَأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ.

نَظَرَتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ إِلَى زَهْرَةِ الرَّعْفَرَانِ الصَّفْرَاءِ، فَوَجَدَتْهَا نَائِمَةً، وَكَانَ صَوْتُ تَسَاقُطِ قَطَرَاتِ الْمَطَرِ يُدَغْدِغُهَا فَلَا فَوَجَدَتْهَا نَائِمَةً، وَكَانَ صَوْتُ تَسَاقُطِ قَطَرَاتِ الْمَطَرِ يُدَغْدِغُهَا فَلَا تَسْتَطِيعُ النَّهُوضَ، أَمَّا أَزْهَارُ الرَّبِيعِ فَكَانَتْ تَنَامُ نَوْمًا هَادِئًا، وَبَدَأَتْ بَسْتَطِيعُ النَّهُوضَ، أَمَّا أَزْهَارُ الرَّبِيعِ فَكَانَتْ تَنَامُ نَوْمًا هَادِئًا، وَبَدَأَتْ بَاقِي الصَّنَوْبَرَاتِ الصَّغِيرَاتِ يُشَاهِدُنَ الطَّبِيعَةَ الْخَلَّابَةَ وَيَسْتَمِعْنَ إِلَى الْأَنَاشِيدِ الَّتِي تُغَنَّى عَلَى شَاطِئِ البُحَيْرَةِ بِشَكْلٍ جَمَاعِيٍ وَرَاحَ صَوْتُ الْأَنَاشِيدِ الَّتِي تُغَنَّى عَلَى شَاطِئِ الْبُحَيْرَةِ بِشَكْلٍ جَمَاعِيٍ وَرَاحَ صَوْتُ الْأَنَاشِيدِ يَرْتَفِعُ شَيْئًا فَشَيْئًا.

أَمَّا النَّمْلُ فَقَدْ أَغْلَقَ بَابَ مَسْكَنِهِ، وَلَكِنَّ النَّمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا خَارِجَ الْمَسْكَنِ كَانَتَا تُصَارِعَانِ الْغَرَقَ فِي الْجَدَاوِلِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي سَبَّبَتُهَا الْأَمْطَارُ، رَأَتْهُمَا الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ وَشَعَرَتْ بِالْخَطَرِ الَّذِي وَقَعَتَا فِيهِ، فَمَدَّتْ لَهُمَا أَحَدَ فُرُوعِهَا قَائِلَةً:

- هَيَّا اصْعَدَا بِسُرْعَةٍ.

إِسْتَطَاعَتِ النَّمْلَتَانِ أَنْ تَصْعَدَا بِصُعُوبَةٍ، وَدَخَلَتَا فِي مَأْمَنٍ، فَقَالَتَا:

- شُكْرًا جَزيلًا، جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا.

فَرَدَّتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ عَلَيْهِمَا:

- اَلشُّكْرُ لِللهِ وَحْدَهُ.

فَتَدَخَّلَتْ زَهْرَةُ الزَّعْفَرَانِ الصَّفْرَاءُ قَائِلَةً:

- أَلَا تَضُرُّ هَذِهِ الْأَمْطَارُ بِمَسْكَنِكُمْ؟

فَأَجَابَتِ الْكُبْرَى مِنْهُمَا:

- اَلْحَمْدُ اللهِ، إِنَّ بُيُوتَنَا مُتَعَرِّجَةٌ مُلْتَوِيَةٌ تَحْمِينَا مِنْ مِيَاهِ الْأَمْطَارِ. اَلصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- وَلِمَاذَا أَنْتُمَا خَارِجَ الْمَسْكَنِ؟ أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّ الْمَطَرَ سَيَنْزِلُ؟ فَأَجَابَتِ النَّمْلَةُ:

- بِالطَّبْعِ كُنَّا نَعْلَمُ، فَنَحْنُ مَعْشَرَ النَّمْلِ، نَعْلَمُ التَّعْثَرَاتِ الْبِيئِيَّةَ قَبْلَ بَاقِي الْمَعْنَ اللَّهْلِيَّةِ، وَلَكِنْ كُنَّا نَقُومُ بِنَوْبَتِنَا اللَّيْلِيَّةِ، وَلَكِنْ كُنَّا نَقُومُ بِنَوْبَتِنَا اللَّيْلِيَّةِ، وَلَكِنْ كُنَّا نَقُومُ بِنَوْبَتِنَا اللَّيْلِيَّةِ، وَلَكِنْ كُنَّا نَقُومُ بِنَوْبَتِي اللَّيْلِيَّةِ، وَلَكِنْ كُنَّا نَقُومُ بِنَوْبَهِمْ.

الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- لَا عَلَيْكُمَا، حَمْدًا لِلهِ عَلَى سَـلَامَتِكُمَا، وَلَكِنْ رَغْمَ كُلِّ شَـيْءٍ فَالْمَطَرُ جَمِيلٌ أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟

أَجَابَتَا:

- بِالطَّبْعِ، فَالْمَطَرُ هُوَ الْحَيَاةُ وَالْغِذَاءُ وَالْبَرَكَةُ وَالرَّحْمَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

كَانَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ مَا زَالَتْ تَرْتَعِشُ، وَقَالَتْ:

- لَقَدْ خِفْتُ كَثِيرًا، كِدْنَا نَذْهَبُ مَعَ السَّيْلِ، فَلَوْ لَمْ يُسَاعِدْنَا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمِتْنَا غَرَقًا.

قَالَتْ أُخْتُهَا:

- لَا دَاعِيَ لِلْخَوْفِ، نَحْنُ أَخْطَأْنَا لِعَـدَمِ تَقَيُّدِنَا بِوَقْتِ الْعَوْدَةِ، وَلَوِ الْتَزَمْنَا بِالْوَقْتِ مَا أَصَابَنَا مَكْرُوهٌ.



النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ:

- أَنْتِ مُحِقَّةٌ، وَلَكِنِّي أَخَافُ، فَكَيْفَ لَنَا أَنْ نَتَصَدَّى لِهَذَا السَّيْلِ الشَّدِيدِ بأَجْسَامِنَا الضَّعِيفَةِ هَذِهِ؟

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْوَقْتِ تَوَقَّفَ هُطُولُ الْأَمْطَارِ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّمْلَتَانِ مِنَ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّنَوْبَرَةُ الضَّنَوْبَرَةُ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغَوْبَرَةُ الصَّغَوْبُونُ الصَّغَوْبُونُ الصَّغَوْبُونُ الصَّغَوْبُونُ الصَّغَوْبُونُ الصَّغَوْبُونَ الصَّغَوْبُونُ الْعَلَالُ الصَّغَوْبُونُ الْعَلَالُ الصَّغَوْبُونُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعُلِيْلُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَ

- مِنَ الْأَفْضَلِ أَنْ تَنْتَظِرَا قَلِيلًا؛ لِأَنَّ الْمِيَاهَ لَا تَزَالُ تَعْلُو سَطْحَ الْمَسْكَن، وَمَا زَالَ الْخَطَرُ قَائِمًا.

فَقَالَتِ الْكُبْرَى مِنْهُمَا:

- سَنَجِدُ حَلَّا بِإِذْنِ اللهِ، فَالنَّمْلُ فِي الْمَسْكَنِ قَلِقٌ عَلَيْنَا وَلَا بُدَّ أَنْ نَعُودَ فِي أَسْرَعِ وَقْتٍ مُمْكِنٍ.

فَقَالَتِ الصَّغِيرَةُ:

- أَنَا خَائِفَةٌ.

فَقَالَتِ الْكُبْرَى مُشَجِّعَةً:

- لَا دَاعِيَ لِلْخَوْفِ يَا صَغِيرَتِي، خُضْتُ مَوَاقِفَ أَصْعَبَ مِنْ هَذِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَعَوَّدَ عَلَى صُعُوبَاتِ الْحَيَاةِ.

وَافَقَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ عَلَى كُرْهِ، وَنَزَلَتَا بِبُطْءٍ إِلَى الْأَرْضِ، وَكَانَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ تَرْجَةً، وَقَدْ بَدَأَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ تَرْتَعِشُ مَرَّةً أُخْرَى، وَسَارَتَا مَعًا بِحَذَرٍ وَعَبَرَتَا أَوَّلَ جَدْوَلٍ بِسُهُولَةٍ، لَكِنَّ مَرَّةً أُخْرَى، وَسَارَتَا مَعًا بِحَذَرٍ وَعَبَرَتَا أَوَّلَ جَدْوَلٍ بِسُهُولَةٍ، لَكِنَّ الْجَدْوَلَ الثَّانِي كَانَ وَاسِعًا بِالنِّسْبَةِ لِحَجْمَيْهِمَا.

وَقَفَتَا عِنْدَ الْحَافَّةِ تَبْحَثَانِ عَنْ مَكَانٍ ضَيِّقٍ لِلْعُبُورِ.

قَالَتِ النَّمْلَةُ الْكَبيرَةُ:

- عَلَيْنَا أَنْ نَجِدَ غُصْنًا صَغِيرًا.

وَلَمَّا وَجَدَتَا الْغُصْنَ الصَّغِيرَ، قَامَتَا بِمَدِّهِ إِلَى الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ، فَأَقَامَتَا جِمْرًا بَيْنَ الطَّرَفَيْن، وَقَالَتِ النَّمْلَةُ الْكَبِيرَةُ:

- اَلْحَمْـدُ لِلهِ لَقَـدْ أَنْهَيْنَـا الْعَمَـلَ بِسَـلَامٍ، أَنْتِ سَتَعْبُرِينَ أَوَّلًا وَأَنَا خَلْفَكِ.

اَلصَّغِيرَةُ:

- وَلَكِنْ...!

اَلْكُبرَى:

- لَا دَاعِيَ لِلْخَوْفِ يَا صَغِيرَتِي، لَوْ عَبَـرْتُ أَنَا أَوَّلًا سَتَشْبُطُ شَجَاعَتُكِ، وَلَنْ تَسْتَطِيعِي اللَّحَاقَ بِي، هَيًا اعْبُرِي بِسُرْعَةٍ، سَتُمْطِرُ السَّمَاءُ بَعْدَ قَلِيلِ.



بَدَأَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ تَعْبُرُ فَوْقَ الْغُصْنِ وَقَلْبُهَا يِرْتَجِفُ خَوْفًا. فَقَالَتِ النَّمْلَةُ الْكَبِيرَةُ:

- أَنْظُرِي أَمَامَكِ يَا صَغِيرَتِي، وَإِيَّاكِ أَنْ تَنْظُرِي إِلَى الْمَاءِ، بَقِيَ الْقَلِيلُ، هَيًّا تَشَجَّعِي أَكْثَرَ.

لَـمْ تَسْتَطِعِ النَّمْلَةُ الصَّغِيـرَةُ التَّقَدُّمَ، فَتَسَـمَّرَتْ مَكَانَهَا، وَرَأَتِ الْمَاءَ تَحْتَهَا فَبَداً رَأْسُهَا يَدُورُ.

اَلنَّمْلَةُ الْكَبيرَةُ:

- أُخْتَاهُ، أَرْجُوكِ اسْتَجْمِعِي شَجَاعَتَكِ، وَلَا تَنْسَيْ أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى "السَّلَامَ"، إِنَّهُ تَعَالَى سَيَحْمِيكِ وَيَحْفَظُكِ، إِنْ تَضَرَّعْتِ إِلَيْهِ بِإِخْلَاصٍ سَيُنْجِيكِ وَيُوصِّلُكِ إِلَى شَاطِئِ السَّلَامَةِ.

كَانَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ تَسْمَعُ صَوْتَ أُخْتِهَا الْكَبِيرَةِ بِصُعُوبَةٍ.

حَاوَلَـتْ أَنْ تَسْتَجْمِعَ قُوَاهَا، فَعَلَيْهَا أَنْ تَتَضَرَّعَ إِلَى اللهِ وَتَبْذُلَ جُهْدًا أَكثَرَ.

سَمِعَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ آخِرَ جُمْلَةٍ قَالَتْهَا أُخْتُهَا الْكَبِيرَةُ وَهِيَ تَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى السَّلَامَ وَهُوَ سَيُنْجِيكِ وَيُوصِلُكِ إِلَى شَاطِئِ السَّلَامَة" فَقَالَتْ:

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ثُمَّ تَقَدَّمَتْ بِكُلِّ مَا أُوتِيَتْ مِنْ قُوَّةٍ، فَاسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ بِسُـرْعَةٍ، لَقَدْ نَجَّاهَا اللهُ تَعَالَى وَحَقَّقَ لَهَا السَّلَامَةَ، فَقَالَتْ بِفَرَح:

- اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ.

ثُمَّ أَخَذَتْ تَدْعُو لِأُخْتِهَا الْكَبِيرَةِ:

- اَللَّهُ مَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، سَلِّمْ أُخْتِي وَأَوْصِلْهَا بِسَلَامٍ، فَسُبْحَانَكَ تَحْفَظُ وَتَحْمِي كُلَّ شَيْءٍ.

فَرِحَتِ النَّمْلَةُ الْكَبِيرَةُ كَثِيرًا لَمَّا عَبَرَتْ أُخْتُهَا الصَّغِيرَةُ بِسَلَامٍ. وَالْآنَ حَانَ دَوْرُهَا.

فَقَالَتِ النَّمْلَةُ الْكَبيرَةُ:

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ خَطَتْ أَوَّلَ خُطْوَةٍ عَلَى الْغُصْنِ الصَّغِيرِ فَانْتَنَى الْغُصْنُ قَلِيلًا.

فَنَادَتِ النَّمْلَةَ الصَّغِيرَةَ:

- صَغِيرَتِي، اِصْعَدِي بِسُـرْعَـةٍ عَلَى طَـرَفِ الْغُصْنِ، وَاضْغَطِي بِقُوَّةٍ عَلَى طَرَفِهِ!

فَعَلَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ مَا قِيلَ لَهَا، وَبَدَأَتْ أُخْتُهَا الْكَبِيرَةُ فِي التَّقَدُّمِ.

وَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى مُنْتَصَفِ الْعُصْنِ كُسِرَ الْعُصْنُ وَانْقَسَمَ إِلَى نِصْفَيْنِ، أَمْسَكَتِ النَّمْلَةُ جَيِّدًا بِالطَّرَفِ الَّذِي تُمْسِكُ بِهِ أُخْتُهَا، بَعْدَ أَنْ غَمَرَ الْمَاءُ مُعْظَمَ جِسْمِهَا، وَصَاحَتْ بأُخْتِهَا:

- إِيَّاكِ أَنْ تَتْرُكِي الْغُصْنَ مَهْمَا حَدَثَ، إِيَّاكِ أَنْ تَتْرُكِيهِ!

كَانَتِ الْمِياهُ تَتَدَفَّقُ بِسُرْعَةٍ وَتَسْحَبُ الْغُصْنَ بِقُوَّةٍ، وَكَانَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ لَا تُرِيدُ أَن تَتْرُكَ الْغُصْنَ، فَأَمْسَكَتِ الْغُصْنَ بِكُلِّ قُوَّتِهَا، لَكِنَّ قُوَّتِهَا، لَكِنَّ قُوتَهَا الْكَنْ قُوتَهَا الْكَنْ قُوْتَهَا الْكَنْ قُولُ: لَكِنَّ قُولُ:

- أُخْتِي، أُخْتِيَ الْعَزِيزَةَ! فَقَالَتِ النَّمْلَةُ الْكَبِيرَةُ:
- لَا تَقْلَقِي يَا صَغِيرَةُ، فَقَطْ لَا تَتْرُكِي الْغُصْنَ مَهْمَا حَدَثَ، إِتَّفَقْنَا؟

أَحَسَّتُ النَّمْلَةُ الْكَبِيرَةُ أَنَّهَا فِي خَطَرٍ، فَإِلَى مَتَى سَيُقَاوِمُ هَذَا الْجِسْمُ الصَّغِيرُ قُوَّةَ تَيَّارِ الْمِياهِ الشَّدِيدِ؟ وَلَكِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ أَمَلُهَا بِاللهِ وَلَمْ تَقْنَطْ مِنْ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يَنْقَطِعْ أَمَلُهَا بِاللهِ وَلَمْ تَقْنَطْ مِنْ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، وَلَكِنْ علَيْهَا أَنْ تَكُونَ صَبُورَةً وَلَا تَفْقِدَ ثَبَاتَهَا، أَلَيْسَ مِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ؟! وَمِنْ مَعَانِي هَذَا الِاسْمِ: الْمُنْجِي مِنْ كُلِّ الْمَهَالِكِ، وَالْأَمَانُ الَّذِي يُسَلِّمُ عِبَادَهُ وَيَحْمِيهِمْ... فَقَدْ قَالَتُ هَذَا الْكَلَامَ لِأُخْتِهَا الصَّغِيرَةِ مُسْلِمُ عَبَادَهُ وَيَحْمِيهِمْ... فَقَدْ قَالَتُ هَذَا الْكَلَامَ لِأُخْتِهَا الصَّغِيرَةِ مُنْذُ قَلِيلٍ فَمَنَحَتْهَا الشَّجَاعَةَ وَالثَّبَاتُ.

وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْكَنِ نَمْلَةٌ أُخْرَى لِلِاسْتِكْشَافِ فَرَأَتِ الْمَوْقِفَ، فَرَجَعَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَأَخْبَرَتْ بَاقِيَ النَّمْلِ.

وَبَعْدَ قَلِيلٍ هُرِعَ كُلُّ النَّمْلِ إِلَى مَكَانِ الْحَادِثِ، وَقَامُوا بِعَمَلِ سِلْسِلَةٍ وَحَاوَلُوا شَدَّ الْغُصْنِ وَلَكِنَّهُمْ عَجَزُوا، فَلَمْ يَبْقَ بِوُسْعِهِمْ أَيُّ شَيْءٍ.

فَقَالَتِ النَّمْلَةُ الْكَبيرَةُ:

- سَامِحُونِي يَا أَصْدِقَاءُ، إِنَّ الْمَوْتَ حَقِيقَةٌ كَالْحَيَاةِ، سَيُدْخِلُنِي اللهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ، إِنَّهُ السَّلَامُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللهُ تَعَالَى. الْمُهِمُّ أَنْ نَمُوتَ مُؤْمِنِينَ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَبَعْدَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ نَطَقَتِ النَّمْلَةُ الشَّهَادَتَيْنِ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَهَ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، ثُمَّ تَرَكَتْ نَفْسَهَا، حَيْثُ لَمْ يَعُدْ لَدَيْهَا الْقُدْرَةُ عَلَى التَّحَمُّلِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

فَتَحَوَّلَ أَمَلُ النَّمْلِ إِلَى بُكَاءٍ، فَكَانُوا جَمِيعًا يَبْكُونَ فِي صُورَةٍ جَمَاعِيَّةٍ مُتَقَاسِمِينَ الْحُرْنَ فِيمَا يَيْنَهُمْ، وَلِكِبَرِ سِنِّ النَّمْلَةِ الْأُمِّ خَمَاعِيَّةٍ مُتَقَاسِمِينَ الْحُرْنَ فِيمَا يَيْنَهُمْ، وَلِكِبَرِ سِنِّ النَّمْلَةِ الْأُمِّ فَقَدْ جَاءَتْ مُتَأْخِرَةً قَلِيلًا عَنْ بَاقِي النَّمْلِ، وَلَمَّا سَمِعَتْ بِغَرَقِ الْنَّمْلِ فَي الْمَاءِ خَارَتْ قُوَاهَا وَسَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ، فتَجَمَّعَ كُلُّ الْنَهْلِ حَوْلَهَا، فَالْأُمُّ فَقَدَتْ وَعْيَهَا مِنْ شِدَّةِ الْبُكَاءِ عَلَيْهَا، وَعَلَتِ النَّمْلِ حَوْلَهَا، فَالْأُمُ فَقَدَتْ وَعْيَهَا مِنْ شِدَّةِ الْبُكَاءِ عَلَيْهَا، وَعَلَتِ الْأَصْوَاتُ بِالْبُكَاءِ وَالصُّرَاخِ وَالْعُويِيلِ...

لَمْ تَفْقِدِ النَّمْلَةُ الْعَجُوزُ صَوَابَهَا، وَرَشَّتْ بَعْضَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِ الْأُمِّ، فَاسْتَرَدَّتْ وَعْيَهَا.

كَانَتْ مَشَاعِرُ النَّمْلَةِ الصَّغِيرَةِ مُخْتَلِطَةً، حَيْثُ كَانَتْ تَعِيشُ الْفَرْحَةَ وَالْحُزْنَ مَعًا فِي آنٍ وَاحِدٍ، فَقَدْ نَجَتْ بِنَفْسِهَا وَلَكِنَّ أُخْتَهَا جَرَفَتْهَا الْمِيَاهُ وَذَهَبَتْ.



وَلَمْ تُفَارِقْ عَيْنَا النَّمْلَةِ الصَّغِيرَةِ الْجَدُولَ، لَيْتَهَا كَانَتْ تَحْلُمُ وَعِنْدَ اسْتِيقَاظِهَا تَجِدُ أُخْتَهَا مَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَلَكِنَّ إِرَادَةَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَضَتْ أَنْ يَكُونَ الْحَدَثُ حَقِيقَةً وَلَيْسَ حُلْمًا، وَبِالْفِعْلِ غَرِقَتْ أُخْتُهَا الْحَبِيبَةُ فِي الْمِيَاهِ وَذَهَبَتْ.

وَذَهَبَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ إِلَى النَّمْلَةِ الْأُمِّ وَاحْتَضَنَتْهَا قَائِلَةً:

- أُمِّيَ الْحَبِيبَةَ!

لَمْ تَفْقِدِ الْأُمُّ الْأَمَلَ قَطُّ رَغْمَ حُزْنِهَا وَغَمِّهَا، وَكَأَنَّ بِدَاخِلِهَا صَوْتًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَتَهَا الصَّغِيرةَ مُواسِيَةً لَهَا.

كَوَّنَ النَّمْلُ حَلْقَةً حَوْلَ النَّمْلَةِ الصَّغِيرَةِ وَالنَّمْلَةِ الْأُمِّ، وَأَخَذُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمَا بِحُزْنٍ وَأَسًى؛ فَتَكَوَّنَتْ لَوْحَةٌ رَائِعَةٌ لِعَائِلَةٍ تَتَقَاسَمُ الْأَحْزَانَ وَالْآلَامَ حَيْثُ كَانُوا مِثَالًا رَائِعًا لِلتَّكَافُلِ وَالِاتِّحَادِ.

فَاحْتَضَ نَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ عَادُوا لِلْبُكَاءِ ثَانِيَةً، وَأَجْهَشُوا بالْبُكَاءِ...

- سَاعِدُونَا! سَاعِدُونَا! سَاعِدُونَا!..

فَاتَّجَهَتْ جَمِيعُ الْأَنْظَارِ نَحْوَ النَّاحِيَةِ الَّتِي أَتَى مِنْهَا الصَّوْتُ، وَكَانَ الصَّوْتُ، وَكَانَ الصَّوْتُ لِلضِّفْدَع وَضَّاحٍ.

كَانَ الضِّفْدَعُ وَضَّاحٌ يَقْتَرِبُ مِنْهُمْ حَامِلًا عَلَى ظَهْرِهِ النَّمْلَةَ النَّمْلَةُ النَّمْلُةُ النَّمْلَةُ النَّمْلَةُ النَّمْلَةُ النَّمْلَةُ النَّمْلَةُ النَّمْلُةُ النَّمْلَةُ النَّمْلُةُ النَّمْلُةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّمْلُةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّمْلَةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامُ النَّرَامُ النَّمُ النَّامِ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّامُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامُ النَّامِ النَّامُ النَّامِ 
وَفِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ صَفَّقَ النَّمْلُ طَوِيلًا لِلضِّفْدَعِ وَضَّاحٍ، وَتَعَانَقَ كُلُّ النَّمْلِ بِفَرَحٍ وَسَعَادَةٍ وَأَخَذَ الْجَمِيعُ يُقَبِّلُ النَّمْلَةَ الْكَبِيرةَ وَالضِّفْدَعَ وَضَّاحًا، وَدَلَّ الْمَوقِفُ عَلَى أَنَّ السَّعَادَةَ تَكُونُ أَجْمَلَ بِمُشَارَكَةِ الْآخَوِينَ.

سَأَلَتِ النَّمْلَةُ الْأُمُّ الضِّفْدَعَ:

- كَيْفَ وَجَدْتَهَا؟ وَكَيْفَ حَدَثَ هَذَا؟ اِبْتَسَمَ الضِّفْدَعُ وَقَالَ:

- أَخْبَرَ تْنِي الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ، فَقَدْ كُنْتُ ذَاهِبًا إِلَى النُّزْهَةِ، وَعَنْدَمَا مَرَرْتُ عَلَيْهَا سَلَّمْتُ فَأَخْبَرَ تْنِي بِمَا حَدَثَ، فَقَدْ كَانَتْ تُتَابِعُ الْمَوْقِفَ بِقَلَقِ شَدِيدٍ، فَذَهَبْتُ وَأَخْرَجْتُ النَّمْلَةَ مِنَ الْمَاءِ.

كَانَتِ النَّمْلَةُ الْكَبِيرَةُ سَعِيدَةً جِدًّا، وَقَالَتْ:

- جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا يَا أَخِي وَضَّاحُ، فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ أَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، كُنْتُ أَشْعُرُ أَنَّهُ سَيَكْشِفُ عَنِّي غَمِّي وَيُفَرِّجُ هَمِّي فَسُبْحَانَ مَن اسْمُهُ السَّلَامُ.

كَانَتِ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ سَعِيدَةً أَيْضًا، فَسَأَلَتْ:

- هَلِ اسْمُ اللهِ تَعَالَى السَّلَامُ لَهُ عَلَاقَةٌ بِالسَّلَامِ الَّذِي نُلْقِيهِ علَى بَعْضِنَا الْبَعْضِ؟

أَجَابَتِ النَّمْلَةُ الْأُمُّ:

- بِالطَّبْعِ يَا صَغِيرَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوهُ (أَي انْشُرُوهُ) بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَصْلُ دَرَجَةٍ لِأَنَّهُ لَرَّجُلَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَصْلُ دَرَجَةٍ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ (وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْكِرَامُ)".

ثُمَّ بَدَأَتِ النَّمْلَةُ الْأُمُّ فِي الدُّعَاءِ:

- اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا إِلَهِي يَا مَنْ تَحْفَظُ خَلْقَكَ مِنَ الْمَهَالِكِ، أَحْمَدُكَ حَمْدًا كَثِيرًا، فَكُلُّ اسْمٍ تَعَلَّمْنَاهُ مِنْ أَسْمَائِكَ الْحُسْنَى يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ حَمْدًا كَثِيرًا، فَكُلُّ اسْمٍ تَعَلَّمْنَاهُ مِنْ أَسْمَائِكَ الْحُسْنَى يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ حَمْدًا كَثِيرًا، فَكُلُّ اسْمٍ تَعَلَّمْنَاهُ مِنْ أَسْمَائِكَ الْحُسْنَى يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ أَكْثَرَ، وَيُوتِّقُ صِلَتَنَا بِكَ، وَكُلَّمَا عَرَفْنَاكَ أَحْبَبْنَاكَ أَكْثَرَ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ.

فَقَالَ الْجَمِيعُ:

- آمِينَ.

تَابَعَتِ النَّمْلَةُ الْأُمُّ الدُّعَاءَ قَائِلَةً:

- اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَاللَّهَمَّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ وَالسَّكَامَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ بِعَوْنِكَ مِنَ النَّارِ...

وَتَعَالَتْ أَصْوَاتُ الْقَاطِنِينَ فَوْقَ التَّلَّةِ الصَّغِيرَةِ قَائِلِينَ:

- اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ! يَا سَلَامُ سَلِّمْ سَلِّمْ!



## مَنْ أَحْسَنَ صُورَةَ الْحِجْلِ؟

- أَتَرْغَبُ أَنْ أُعَرِّفَكَ عَلَى الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ؟ أَنَا مُتَأَكِّدَةٌ أَنَّكَ سَتُحِبُّهَا كَثِيرًا.

- بِالطَّبْعِ أَرْغَبُ... مَتَى سَنَذْهَبُ؟

- بَعْدَ قَلِيلٍ إِنْ شَاءَ اللهُ... وَنَصْطَحِبُ الْعُصْفُورَ نُغَيْرًا مَعَنَا فِي طَرِيقِنَا.

وَدَّعَ الْبُلْبُلُ الْـوَرْدَةَ، وَأَخْبَرَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَـةُ الدِّيكَ الْمُؤَذِّنَ وَالدَّجَاجَةَ خَبَرَ الرِّحْلَةِ.

ثُمَّ طَارَا إِلَى الْحَدِيقَةِ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا الْعُصْفُورُ نُعَيْرٌ، فَوَجَدَاهُ يُسَاعِدُ أُمَّهُ، وَلَمَّا رَآهُمَا الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ فَرِحَ كَثِيرًا، وَكَانَتْ أَوَّلُ مَرَّةٍ يُسَاعِدُ أُمَّهُ، وَلَمَّا رَآهُمَا الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ فَرِحَ كَثِيرًا، وَكَانَتْ أَوَّلُ مَرَّةٍ يَرَى فِيهَا الْبُلْئِلَ، فَقَالَ:

- أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمَا، لَمْ أَتَعَرَّفْ عَلَيْكَ يَا أَخِي.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- هَذَا الْأَخُ الْبُلْبُلُ يُعَدُّ مِنْ سَاكِنِي مَزْرَعَتِنَا.

فَهِمَ الْبُلْبُلُ هَذِهِ الْمُزْحَةَ، فَقَالَ:

- نَعَمْ، أَقْضِي مُعْظَمَ وَقْتِي فِي مَزْرَعَتِهِمْ.

فَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:

- مَا شَاءَ اللهُ، أَنْتَ جَمِيلٌ وَلَطِيفٌ.

غَارَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ مِنْ هَذِهِ الْمُجَامَلَةِ، فَقَالَتْ:

- أَلَسْتُ جَمِيلَةً، يَا نُغَيْرُ؟

اَلْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ:



- كُلُّ مَخْلُوقَاتِ اللهِ جَمِيلَةٌ يَا عَزِيزَتِي، سُبْحَانَ مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.

وَبَيْنَمَا هُـمْ فِي وَقْفَةِ التَّعَارُفِ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ طَائِرٌ تَبْـدُو عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الْخَوْفِ وَالْجَزَع، إِنَّهُ الْحِجْلُ.

تَوَسَّطَ الْمَجْمُوعَةَ وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ وَهُوَ يَلْتَقِطُ أَنْفَاسَهُ:

- أَنَا الْحِجْلُ، أَمُرُ بِمَوْقِفٍ حَرِجٍ، إِنِّي أُحَاوِلُ الْهَرَبَ مِنْ صَيَّادٍ، يَتْبَعُنِي مُنْذُ الصَّبَاحِ، وَلَا يَتْرُكُنِي وَشَـأْنِي، وَعَلَى وَشْـكِ أَنْ يَصِلَ وَيَرَانَا.

كَانَ الْبُلْبُلُ يَعْرِفُ الْحِجْلَ الْجَمِيلَ، فَسَأَلَهُ:

- إِنَّكُمْ طُيُورَ الْحِجْلِ تَطِيرُونَ فِي شَكْلِ مَجْمُوعَاتٍ، فَلِمَاذَا أَنْتَ بِمُفْرَدِكَ؟

اَلْحِجْلُ:

- إِنَّ الصَّيَّادَ وَجَدَ عُشَّنَا بَيْنَمَا كُنَّا نَائِمِينَ، فَاسْتَيْقَظْنَا عَلَى صَوْتِ الْبُنْدُقِيَةِ، أُصِيبَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْدِقَائِنَا، وَنَجَوْنَا بِأَنْفُسِنَا بِصُعُوبَةٍ وَلَا أَعْرِفُ إِلَى أَيْنَ هَرَبَ الْآخَرُونَ؟ وَقَامَ الصَّيَّادُ بِتَعَقَّبِي.

تَعَجَّبَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ كَثِيرًا مِنْ أَمْرِ الْحِجْلِ:

- حَسَبَ مَعْرِفَتِي، إِنَّ مِنْ خَصَائِصِكُمُ الطَّيَرَانَ بِسُرْعَةٍ، كَيْفَ يَسْتَطِيعُ الصَّيَّادُ مُلَاحَقَّتَكَ؟

#### اَلْحِجْلُ:

- إِنَّهُ يَصْطَحِبُ كَلْبَ صَيْدٍ، وَقَدْ شَـمَّ الْكَلْبُ رَائِحَتِي، وَكُلَّمَا أَعْتَقِدُ أَنَّنِي نَجَوْتُ مِنْهُمْ أَجِدُهُمْ وَرَائِي، لَا أَعْلَمُ مَاذَا أَفْعَلُ؟ كَانَ الْحِجْلُ الْجَمِيلُ يَرْتَعِدُ خَوْفًا، وَتَدُورُ عَيْنَاهُ يَمِينًا وَيَسَارًا، وَقَالَ:

- سَأُغَادِرُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَكُمْ ضَرَرٌ بِسَبَبِي، إِنَّهُمْ عَلَى وَشْكِ الْمَجِيءِ. الْمَجِيءِ.

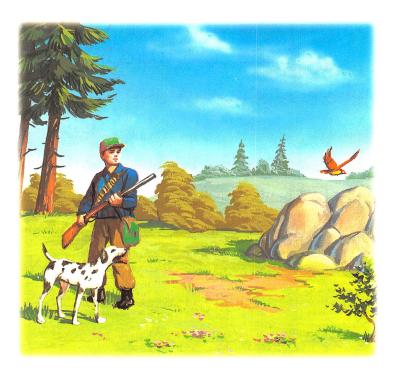

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- اِهْدَأْ، يُمْكِنُنَا أَنْ نَطِيرَ مَعًا.

اَلْحِجْلُ:

- مَاذَا تَقْصِدِينَ؟

الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- إسْمَعْنِي جَيِّدًا، أَنْتَ سَتَبْتَعِدُ عَنَّا وَتَحُطُّ عَلَى الشَّجَرَةِ الْمُجَاوِرَةِ، وَاجْعَلِ الصَّيَّادَ يَرَاكَ، ثُمَّ اهْرُبْ نَحْوَ الصَّحْرَةِ الْكَبِيرَةِ الْمُجَاوِرَةِ، وَاجْعَلِ الصَّيَّادَ يَرَاكَ، ثُمَّ اهْرُبْ نَحْوَ الصَّحْرَةِ الْكَبِيرَةِ الْبُيْضَاءِ، إِخْتَبِيعُ هُنَاكَ، وَنَحْنُ سَنَصِلُ إِلَيْكَ قَبْلَ الصَّيَّادِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

نَفَّذَ الْحِجْلُ مَا قِيلَ لَهُ وَحَطَّ عَلَى الشَّجَرَةِ الْمُجَاوِرَةِ، وَحِينَهَا رَآهُ الصَّيَّادُ وَضَغَطَ عَلَى الرِّنَادِ فَدَوَّى صَوْتُ الرَّصَاصِ الْمُرْعِبُ، وَلَوْلَا سُرْعَةُ تَحَوُّلِهِ لَأَرْدَاهُ الصَّيَّادُ قَتِيلًا، وَلَكِنَّهُ فَقَدَ عِدَّةَ رِيشَاتٍ وَلَوْلَا سُرْعَةُ تَحَوُّلِهِ لَأَرْدَاهُ الصَّيَّادُ قَتِيلًا، وَلَكِنَّهُ فَقَدَ عِدَّةَ رِيشَاتٍ مِنْ جِسْمِهِ الْجَمِيلِ، فَفَزِعَ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ، بَعْدَهَا اسْتَجْمَعَ قُوَّتَهُ وَطَارَ نَحْوَ هَدَفِهِ.

غَضِبَ الصَّيَّادُ، وَأَخَذَ الْكَلْبُ يَنْبَحُ بِشِدَّةٍ.

وَفِي هَـذِهِ الْأَثْنَاءِ كَانَ الْبُلْبُلُ وَالْعُصْفُورُ نُغَيْـرٌ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ تَحَفِي وَفِي هَـذِهِ الْأَثْنَاءِ كَانَ الْبُلْبُلُ وَالْعُصْفُورُ نُغَيْـرٌ وَالْحَمَامَةُ يَمَامَةُ تَخْفِقُ قُلُوبُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ، فَالصَّيَّادُ وَكَلْبُهُ قَرِيبَانِ مِنْهُمْ، وَكَانَ الْجَمِيعُ يَلْتَزِمُ الصَّمْتَ، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ جَيِّـدًا أَنَّ أَيَّ خَطَإً يَصْدُرُ مِنْهُمْ قَدْ يُودِي بِحَيَاةِ الْجَمِيعِ.

أَشَارَتْ وَالِدَةُ الْعُصْفُورِ نُغَيْرٍ لَهُمْ بِأَنْ يَتْبَعُوهَا بِحَذَرٍ إِلَى مَكَانٍ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، دَقَّقَتْ أُمُّ الْعُصْفُورِ آمِنٍ، فَتَحَرَّكُوا بِهُدُوءٍ نَحْوَ الْمَكَانِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، دَقَّقَتْ أُمُّ الْعُصْفُورِ نَعْيْرٍ النَّظَرَ لِآخِرِ مَرَّةٍ ثُمَّ طَارَتْ إِلَّا أَنَّ قَدَمَهَا عَلِقَتْ بِغُصْنٍ جَافِّ، فَانْكَسَرَ الْعُصْفُ ورَةُ الْأَمُّ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَكِنَّ فَانْكَسَرَ الْعُصْفُ ورَةُ الْأَمُ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَكِنَّ الْكُلْبَ سَمِعَ الصَّوْتَ، فَجَرَى بِسُرْعَةٍ نَحْوَهَا، وَرَفَعَ رَأْسَهُ لِأَعْلَى وَجَعَلَ يَنْبَحُ.

فَجَاءَ الصَّيَّادُ يَمْشِي عَلَى رُؤُوسِ أَصَابِعِهِ إِلَى حَيْثُ يُوجَدُ، وَأَمْسَكَ بُنْدُقِيَّتُهُ جَيِّدًا وَصَوَّبَهَا لِأَعْلَى وَبَدَأَ يَبْحَثُ بِدِقَةٍ.

فَاحْتَضَنَ الْعُصْفُورُ نُغَيرٌ أُمَّهُ، وَأَغْمَضَ الْجَمِيعُ أَعْيُنَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ تَلْهَجُ بِالدُّعَاءِ.

قَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ بِصَوْتٍ خَافِتٍ:

- رَدِّدُوا الشَّهَادَتَين...

- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ...

وَعِنْدَمَا قَالُوهَا جَهْرًا، خَافَ الْكَلْبُ، وَهَرَبَ وَهُوَ يَنْبَحُ.

وَلَمَّا رَأَى الصَّيَّادُ هُـرُوبَ كَلْبِـهُ زَجَـرَهُ لِيَرْجِعَ لَكِنَّـهُ أَبَـى، ثُمَّ تَوَارَى الإثْنَانِ عَنِ الْأَنْظَارِ.

أَخَــذَ الْأَصْدِقَاءُ نَفَسًا عَمِيقًا وَحَمِدُوا اللهَ تَعَالَــى، وَلَمْ يُصَدِّقُوا أَنَّهُمْ نَجَوْا، كَانَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ أَوَّلَ مَنِ اسْتَجْمَعَتْ قُوَاهَا فَقَالَتْ بِارْتِبَاكٍ:

- عَلَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى الصَّحْرَةِ الْكَبِيرَةِ، لَا بُدَّ أَنْ نَصِلَ لِلْأَخِ الْحِجْلِ قَبْلَهُمْ.

صَاحَ الْجَمِيعُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ:

- حَسَنًا، فَلْنَذْهَبْ عَلَى الْفَوْرِ.

وَعِنْدَمَا وَصَلَ الْأَصْدِقَاءُ لِلْمَكَانِ الصَّخْرِيِّ وَجَدُوا الْحِجْلَ نَائِمًا، فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- لَقَدْ نَامَ الْمِسْكِينُ مِنْ شِدَّةِ التَّعَبِ، دَعُوهُ وَلَا تُوقِظُوهُ.

وَعِنْدَمَا جَلَسَ الْجَمِيعُ لِلرَّاحَةِ، إِذَا بِصَوْتِ الْكَلْبِ يَنْبَحُ، فَأَيْقَظُوا الْحِجْلَ عَلَى الْفَوْرِ.

إِقْتَلَعَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ ثَلَاثَ رِيشَاتٍ مِنْ جِسْمِهَا، وَجَمَعَتْ مِنْ جِسْمِها، وَجَمَعَتْ مِنْ أَصْدِقَائِهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَوَضَعَتْ كُلَّ رِيشَةٍ فِي اتِّجَاهٍ مُخْتَلِفٍ، كَمَا وَضَعَتْ بَعْضَ الرِّيشِ فِي مَكَانِهِمْ، وَبَعْدَهَا قَالَتْ:

- هَيًّا لِنَذْهَبْ!



وَغَادَرُوا ذَلِكَ الْمَكَانَ وَذَهَبُوا إِلَى مَكَانٍ صَخْرِيٍّ آخَرَ، وَاخْتَبَوُوا خَلْفَ صَخْرِيٍّ آخَرَ، وَاخْتَبَوُوا خَلْفَ صَخْرَةٍ مَا، وَأَخَذُوا يُرَاقِبُونَ مَا يَحْدُثُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَرَكُوهُ.

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مِنَ الْوَقْتِ وَصَلَ الْكَلْبُ وَالصَّيَّادُ إِلَى الْمَكَانِ المَكَانِ الصَّخْرِيِّ، وَهُرِعَ الْكَلْبُ بِحَمَاسٍ نَحْوَ مَكَانِ الرِّيشِ لَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ شَيئًا، فَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَأَخَذَ يَقْفِرُ هُنَا وَهُنَاكَ، لِأَنَّهُ يَجِدُ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ رَائِحَةً طَائِرِ مُخْتَلِفٍ.

تَعَجَّبَ الصَّيَّادُ وَقَالَ لِلْكَلْبِ:

- أَيُّهَا الْغَبِيُّ الْفَاشِلُ، لَنْ أُعْطِيَكَ الْيَوْمَ عَظْمًا عِقَابًا لَكَ، هَيًا لِنَدْهَبْ، لَقَدْ تَعِبْتُ الْيُوْمَ كَثِيرًا.

لَـمْ يَكُـنِ الْكَلْـبُ قَدْ أَفَاقَ مِـنْ حَيْرَتِهِ بَعْـدُ، فَأَخَذَ يَنْظُـرُ حَوْلَهُ بِدَهْشَةٍ.

قَالَ طَائِرُ الْحِجْلِ الْجَمِيلُ:

- بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ وَفِي عَقْلِكِ يَا أُخْتَاهُ، جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا.

فَرَدَّتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- وَإِيَّاكُمْ.

لَقَدِ ارْتَاحُوا أَخِيرًا، وَاتَّجَهُوا نَحْوَ التَّلَّةِ.

وَبَعْدَ قَلِيلٍ وَصَلُوا مَجْلِسَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ، فَسُرَّتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغَوْبَرَةُ الصَّغَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ لِزِيَارَتِهِمْ، وَابْتَسَمَتْ قَائِلَةً:

- أَهْلًا وَسَهْلًا بِأَصْدِقَائِنَا الْجُدُدِ، أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمْ جَمِيعًا. فَأَجَابَ الْبُلْبُلُ وَالْحِجْلُ:

- شُكْرًا جَزِيلًا.

لَفَتَ طَائِرُ الْحِجْلِ الْجَمِيلُ نَظَرَ الصَّنَوْبَرَةِ الصَّغِيرَةِ فَقَالَتْ لِلْحَمَامَةِ يَمَامَةَ:

- شَرَّفْتُمَا أَيُّهَا الصَّدِيقَانِ الْجَمِيلَانِ الطَّيِّبَانِ؟

فَقَالَ الْعُصْفُورُ نُغَيْرٌ مَازِحًا:

- أُلَسْتُ جَمِيلًا؟

فَرَدَّتِ الصَّنَوْبَرَةُ الصَّغِيرَةُ:

- بِالتَّأْكِيدِ إِنَّكَ جَمِيلٌ، إِنَّ هَـذِهِ الْجَمَالِيَّاتِ تُذَكِّرُنِي بِجَمَالِ خَالِّهِ بِجَمَالِ خَالِقِهَا، إِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهَبَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ جَمَالًا خَاصًا بِهِ.

فَقَالَ الْعُصُفورُ نُغَيْرٌ:

- كُنْتُ أَمْزَحُ، نَعَمْ، بِالتَّأْكِيدِ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ جَمِيلٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ جَمِيلٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُمَيِّزُهُ جَمَالٌ خَاصٌّ بِهِ، فَقَدْ خَلَقَ اللهُ الْعَدِيدَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ: مِنْ أَشْجَارٍ وَطُيُورٍ وَفَوَاكِهَ وَزُهُورٍ وَنُجُومٍ وَفَرَاشَاتٍ... تَتَبَايَنُ كُلُّ مِنْ أَشْجَارٍ وَطُيُودٍ وَفَوَاكِهَ وَزُهُورٍ وَنُجُومٍ وَفَرَاشَاتٍ... تَتَبَايَنُ كُلُّ مِنْهَا فِي شَكْلِهَا وَجَمَالِهَا.

فَقَالَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- نَعَمْ، فَقَدْ سَمِعْتُ أَخِي الصَّغِيرَ يَحْكِي لِصَدِيقِهِ مَا سَمِعَهُ مِنْ مُعَلِّمِهِ، خَيْثُ قَالَ: إِنَّ هُنَاكَ مَا يَقْرُبُ مِنْ سِتَّةِ مِلْيَارَاتٍ مِنَ الْبَشَرِ يَعِيشُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَلَا يُشْبِهُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، حَتَّى الْبَشَرِ يَعِيشُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَلَا يُشْبِهُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، حَتَّى التَّوْأَمَانِ لَا يُشْبِهُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي كُلِّ صِفَاتِهِ، فَحَتَّى بَصَمَاتُ التَّوْأَمَانِ لَا يُشْبِهُ مُخْتَلِفَةٌ عَنْ بَعْضِهِمُ الْبَعْضِ

كَانَتْ زَهْرَةُ الرَّبِيعِ تُصْغِي إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ:

- إِنَّ لِكُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى تَجَلِّيًا فِي مَخْلُوقَاتِهِ، فَأَيُّ اسْمِ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى يَعْكِسُ عَمَلِيَّةَ عَدَمِ التَّشَابُهِ؟

أَجَابَتِ الْحَمَامَةُ يَمَامَةُ:

- إِنَّهُ اسْمُ "الْمُصَوِّرِ"، وَهَذَا الْاِسْمُ يَأْتِي بِمَعْنَى أَنَّهُ صَوَّرَ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ وَرَتَّبَهَا فَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا صُورَةً خَاصَّةً وَهَيْئَةً مُفْرَدَةً يَتَمَيَّرُ بِهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا وَكَثُرْتِهَا، إِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَوَّرَ مُفْرَدَةً يَتَمَيَّرُ بِهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا وَكَثُرْتِهَا، إِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَوَّرَ كُلُّ اللهُ عَلا: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ كُلُّ اللهُ عَلا: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ كُلُّ الْمُخْلُوقَاتِ فَأَحْسَنَ صُورَهَا، قَالَ اللهُ عَلا: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَهَا، وَاللهُ عَلانَ اللهُ عَلانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَهَا، وَاللهُ عَلانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى 
إِنْبَهَرَ طَائِرُ الْحِجْلِ الْجَمِيلُ بِعِلْمِ الْحَمَامَةِ يَمَامَةً، وَقَالَ لَهَا:

- أَحْسَنْتِ يَا أُخْتَاهُ، لَقَدْ شَرَحْتِ الْمَوْضُوعَ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ، هَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أُضِيفَ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ فِي هَذَا الْمَوْضُوع؟

فَأَجَابَ الْجَمِيعُ:

- بِالطُّبْعِ يُسْعِدُنَا هَذَا.

أَكْمَلَ طَائِرُ الْحِجْلِ الْجَمِيلُ كَلَامَهُ بِتَوَاضُع قَائِلًا:

- إِنَّ الله خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَغَايَرَ فِي أَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا وَأَحْجَامِهَا، وَهُو مَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قَالَ الله ﷺ: وَهُو مَا يَدُلُ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قَالَ الله ﷺ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَّ آَنُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَ جُنَابِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ اوَمَنَ البَّهُ وَتُعَلِقًا أَلُوانُهُ اوَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُّ بِيضٌ وَحُمْرُ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُ اوَ غَرَابِيبُ سُودُ الْوَانُهُ الْوَانُهُ الْوَانُهُ الْوَانُهُ الْوَانُهُ الْوَانُهُ اللّهُ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ غَفُورُ ﴾.

أُعْجِبَ الْجَمِيعُ بِكَلَامِ الْحِجْلِ الْجَمِيلِ، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَنْضَمَّ لِمَجْلِسِهِمْ، قَائِلِينَ:

- نَحْنُ مُنْذُ زَمَنٍ نَجْتَمِعُ وَنَتَحَدَّثُ فِي الْأَمُورِ الْمُفِيدَةِ، وَنَتَفَكَّرُ فِي خَلْقِ اللهِ، وَلَكَ أَنْ تَنْضَمَّ إِلَيْنَا إِنْ رَغِبْتَ.

أَجَابَ الْحِجْلُ:

- اِعْتَبِرُونِي وَاحِدًا مِنْكُمْ.

فَسَأَلَ الْبُلْبُلُ:

- هَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَنْضَمَّ إِلَيْكُمْ أَيْضًا؟

فَأَجَابَتِ الْحَمَامَةُ:

- بالطَّبْعِ يُمْكِنُكَ، وَلَكِنْ بِشَرْطٍ.

ٱلْبُلْبُلُ:

- وَمَا هُوَ؟

اَلْحَمَامَةُ:

- أَنْ تُنْشِدَ لَنَا بِصَوْتِكَ الْعَذْبِ.

اَلْبُلْبُلُ:

- عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ.

بَعْدَهَا رَاحُوا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ الْوَرْدَةِ الْجَمِيلَةِ.

#### ملاحظاتي حول الكتاب

|       | <br>            | ··· <u>i</u> |  |
|-------|-----------------|--------------|--|
|       | <br>            |              |  |
| ••••• | <br>,,,,,,,,,,, |              |  |
|       | <br>            |              |  |
| ••••• | <br>            |              |  |
|       | <br>            |              |  |
|       | <br>            |              |  |
| ••••• | <br>            |              |  |
| ••••• | <br>            |              |  |
|       | <br>            |              |  |
|       | <br>            |              |  |
|       | <br>            |              |  |

# أُحِبُّ رَسُولِي (صَلَّى اللَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)



| سم   | 22x22 |  |  |
|------|-------|--|--|
| صفحة | 48    |  |  |

هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ الْأَطْفَالَ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى سِيرَةِ رَسُولِنَا الْكَرِيمِ وَقَلْبِهِ الرَّحِيمِ، فَتَعَالَوْا بِنَا نُرَبِّي أَنْفُسَنَا وَأَطْفَالَنَا عَلَى هَدْي النَّبِيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ).



# لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبّ



هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ أَطْفَالَنَا الْأَعِزَّاءَ لِيَتَعَرَّفُوا عَلَى مَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنْ جَمَالِ خَلْقِ اللهِ نِي تَفَاصِيلِ مَخَّلُوقَاتِهِ كُلِّهَا. خَلْقِ اللهِ فِي تَفَاصِيلِ مَخَّلُوقَاتِهِ كُلِّهَا.



# قصص مكارم الأخلاق





















